السنة الرابعة المسند 28 المسند 28 والقعدة \_ ذوالحجة 1395 هـ وفمبر \_ ديسمبر 1975 م

جلة ثفت افنية تصدرها وزارة النعليم الاصلى والشؤون الديب

- الخلافة في الإسلام لاع الاقة لها بالإرث.
- الخلافة وإمارة المؤمنين أوالبيعة ومَب السّنوري في الإسلاء.
- حقيقة مطالب المغرب الأفقى الناريخية حول الستاقية الحمراء ووادى الذهب
- البيعة والشورى في الإسلام وتطورها عبرالت ارمخ.
- ب الإمامة وأهميتها وشروطمن سخب لها.
- الإحتالال الإسبان للساقية الحمراء ووادى الذهب.

Advant whereas the direct of the

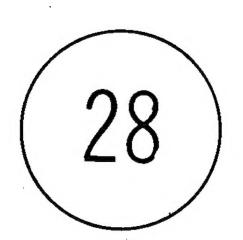

الرصائل المستحددة نقتا فيئة تعدد مهمت وزارة المقدليم الأصلى والمشهدين والمشهدين مسرة كل شهددين

### رئيس لتحسرير عثان شبوب

هذه المجلة منبر حر ، وليس كل ما ينشر فيها معبرا بالضرورة عن آرائها ، وباب المناقشة والرد فيها مفتوح للجميع ، «الأصالة »

قيمة الاشتراك السنوى:

في الجزائس : 12 د . ج

فى الخارج: ما يعادلها

الاشتراك للطلبة: 10 دنانير

التحسريس :

12 ، نهج على بومنجل \_ الجزائس

تليفون: 74 - 88 - 64

المراسلات الخاصة ب:

/ ساحة ابن باديس \_ الجزائر العاصمة

62 − 67 − 14 : مثلیفون : 41 − 67 − 62

الحساب الجارى: وه ٥٩ وو

﴿ صندوق البريد : وع

الاشتسراكات

التوزيسع

مطبعة البعث \_ قسنطينة \_ الجزائر

#### فهرس العدد

•

| 2  | عثمان شبوب          | _ مل يعيد التاريخ نفسه؟                              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------|
| 17 | المهدى البوعبدلي    | _ موقف ملك المغرب من الجزائر اثر الاحتلال الفرنسي    |
| 33 | محمد أبو زهرة       | _ رحلة المرحوم" أبو زهرة" الى المفرب وانطباعاته عنها |
| 46 | المهدى البوعبدلى    | ـ الساقية الحمراء ماضيا وحاضرا                       |
| 55 | م. بالحميسي         | _ الاحتلال الاسباني للساقية الحمراء ووادي الذهب      |
|    |                     | _ حقيقة مطالب المغــرب الاقصى التاريخية حـول         |
| 61 | يحيى بوعزيز         | الساقية الحمراء ووادى الذهب                          |
| 70 | المهدى البوعبدلي    | _ البيعة والشورى في الاسلام وتطورهما عبر التاريخ     |
| 76 | احمد حمساني         | ـ الامامة واهميتها وشروط من ينتخب لها                |
|    |                     | _ الخلافة وامارة المؤمنين أو البيعة ومبدا الشورى     |
| 94 | عبد الرحمن الجيلالي | في الاستسلام                                         |
| 02 | السعيد الصاغى       | _ الاسسلام وأصبول الحسكم                             |
| 09 | سلیمان داود بن یوسف | ـ الحلافة في الاسلام لا علاقة لها بالارث             |
|    |                     |                                                      |
|    |                     |                                                      |

·

## هل يعيد التاريخ نفسك ؟ موقف اللوك، وموقف الشعوب

\_\_ عثان شبوب

كان الكتاب الغربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فيما يذكر ارنولد توينبي يضعون هذا السؤال لمجرد التدريب على البحث العلمي أو البحث النظري .

أما نعن في الجزائر ـ وأمام عدوان النظام الملكي المغربي عـلى الشعب الصعراوي الذي يندرج ضمن مخطط واسع اعدته الامبريالية بتحالف مع الرجعية لمحاولة اجهاض التجربة

الثورية في المنطقة ممثلة في الثورة الجزائرية \_ فنضع هذا السؤال

فى كثير من المرارة والاعتبار معا ، ونقول مع القائلين بان التاريخ يعيد نفســـه .

لقد كنا نعتقد اننا جميعا خاصة فى هذه المنطقة قد بلغنا سن الرشد العقلى والنضج السياسى والثقافى ، وانه لا يمكن أن نقع من جديد فى تلك الاخطاء والنكبات التى وقعت فى الماضى نتيجة ضيق الافق ، ونزعة التوسع ، وروح العدوان التى طبعت سياسة بعض قادة الانظمة المجاورة فى علاقتها مع الجزائر .

ولكن نظرة خاطفة الى تاريخ العلاقات بين الجزائر وهذه الانظمة تبين ان التاريخ قد أعاد نفسه مرات عديدة ، وان هناك ما يدل على وجود ما يشبه النموذج المتكرر في هذه العلاقات .

وقد استلفتت نظرى بالصدفة خلال مطالعاتى التاريخية نماذج من موقف بعض الملوك في كل من المغرب وتونس تجاه الجزائر الثائرة في ذلك الحين . كما وجدت بالصدفة أيضا نماذج رائعة ، صارخة التعبير والدلالة ، لبعض شعراء من البلدين تعكس روح الاخوة العميقة ، والوعى بالمصير المشترك .

وقلت ان هذه المواقف جديرة بذكرها والتذكير بها لعل فيها ما ينفع بعض المؤمنين من أولى الالباب:

I \_ يذكر الاستاذ أحمد توفيق المدنى فى دراسة له نشرت فى مجلة « الأصالة » السنة الرابعة ، العدد 26 رجب \_ شعبان 1395 هـ يوليو \_ أغسطس 1975 م ص 39 بعنوان : موقف اسطنبول من سقوط الاندلس : وبعد ان يستعرض الوضعية العامة فى المغرب العربى يقول : « . . . . وانهيار دول وقيام دول بالمغرب ترى من واجبها محاربة الجار ، قصبل

الاستعداد لتلقى ضربة العدو ، مثل ذلك أن أبا سعيد عثمان ، ملسك المغرب ، ارتمى بقضه وقضيضه على تلمسان الزاهرة الغنية فاحتلها سنة 1400 . بينما كان الاسبان قد انزلوا تلك السنة من اسطولهم جندا ضخما ، احتل مدينة تيطوان واستقر بها منذ نفس تلك السنة ، وبقى بها ، ولسوم الحظ خمسمائة وخمسين عاما » .

وما أشبه الليلة بالبارحة ، الملك المغربي اليوم يغزو الصنحراء الغربية ويقتل ابناءها ، ويردد شعارات توسعية رخيصة ، والاسبان يحتلون سبتة ومليلية المغربيتين !

ونفس النموذج تجده في موقف الملك المغربي عبد الرحمن بن هشام من ثورة الامير عبد القادر ، قائد المقاومة الجزائرية في ذلك الحين ، حيث اتفق مع الاستعمار الفرنسي على تضييق المناق عليه وارغامه على الاستسلام بعد ان كان بينهما اتفاق تعاون ، وهذا الموقف ناتج عسن تخوف الملك المغربي من أبعاد ثورة الامير على مستقبل المنطقة ، وسجل هذه الحادثة التي تمثل وصمة عار في جبين الاسرة العلوية في المغرب ، شاعران مغربيان كانا أبعد نظرا من الملك عبد الرحمن واشرف نفسا ، واعمق شعورا بالاخوة .

وانقل للقراء فيما يلى قصيدى الشاعرين المشار اليهما أوردهما الدكتور عباس الجرارى الاستاذ في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط في البحث الذي قدمه الى مؤتمر الادباء العرب العاشر بالجزائر من 25 ابريل الى 2 مايو 1975 مع تعليقه عليهما بنفسه:

«حين نبحث في موقف الشعر من هذا الحادث فاننا نصادف شاعرين مدرسيين وشاعرا شعبيا . أما الشاعران المدرسيان ـ ونسجل انهما كانا

مسؤولين في الدولة \_ فاحدهما هو محمد غريط (I) وتعرف له قصيدة قالها اثر احتلال تلمسان بدأها باستنكار تباطؤ المغاربة وعدم تحركهم لمواجهة العدو ومذكرا بنواياه وبما كان له في الاندلس:

مالى أرى جفن اهل الغرب وسنانا من بعد ما أخذ الرومى تلمسانا كانهم ما دروا ماذا يريد بهم عدو دينهم ، لا نسال امكانا ولا على فعله فى دفتر وقفوا بأهل اندلس يا بيس ما كانا وتساءل بعد ذلك عن وجود رجال المغرب الابطال:

أين الحماة الكماة ما لهم رقدوا والكفر في أخدهم ما زال يقظانا؟ أين الابساة لمس الضيم مالهم اليه لم ينفروا رجلا وركبانا؟

ثم وجه الخطاب لاستنهاض الهمم والتحذير من المسدو والدعوة للاسراع بنجدة الجزائريين ومساعدتهم على الخروج مما هم فيه ، وهسو موقف يحتمه الدين:

يا معشر المسلمين استيقظوا وخذوا من العدا حذركم سرا واعلانا فليس يومن غدرهم وان بعدوا فكيف اذ أصبحوا للحد جيرانا پ پ پ پ

<sup>(1)</sup> المكناسي المتوفى سنة 1280 هـ - 1863 م، كان كاتبا للوديني عامل فاس شم عينه المولى عبد الرحمن بن هشام وزيرا بعد عزل العامل المذكور لفضيحة خلقية ولكنه لم يلبث ان اعفى من الوزارة ليبقى كاتبا للوزير الجديد محمد الصغار • كذلك استوزر لسيدي محمد بن عبد الرحمن حين كان خليفة لوالده • أورد له صاحب فواصل الجمسان بعض شعره وقال انه كان بيده الكثير منه ولكنه ضاع حين سلمه لبعض اصدقائه • انظر ترجمته في : الاتحاف ج 4 ص 248 ـ فواصل الجمان ص 63 الاعلام لابن ابراهيم ج 5 ص 320 •

وتنقذوا أهلها من العدو فقد أراهم من شنيع المكر الوانا والدين أوجب أن سعى لنصرتهم بالنفس والمال أشياخا وشبانا وختم بالحث على الجهاد والموت فيه فهو أفضل موت للمرم الحر الذي يرجو ثواب الله خاصة وأن العمر لا يتأثر بمواجهة الخطر أو القعود عندة:

وشمروا وانهضوا وسارعوا وعلى جــلاده اخـوة كونوا وأعـوانا ما قصر العمر اقـدام على خطـر ولا أنـال الخلـود الجبن انسانا والشاعر الثانى هو محمد بن ادريس الزمورى العمراوى الملقب بـ « السلطان الصنير » (2) وله ثلاث قصائد:

<sup>(2)</sup> الذي لقبه هو احد اولياء فاس كان يعتقد فيه ويخدمه ويعرف بمولاي عمر كان كاتبا للمولى عبد الرحمن في فترة خلافته للمولى سليمان بفاس ثم وزيرا له بعد توليته الملك - غير انه تعرض للمزل والسجن سنة 1247 هـ لاتهامه باثارة بعض الموادث ثم أطلق سراحه ليسجن مرة ثانية - وبعد الافراج عنه كتب القصائد في استعطاف السلطان وتوسط له بعض أصدقائه فأعاده الى الكتابة ثم الوزارة - ولعله بقى في منصبه الى ان توفي سنة 1264 هـ 1847 م - وهو كما يبدو من الديوان صاحب موهبة وشاعرية نلمحهما حين تخف وطأة التصنيع والزخرف المسيطرين على شعره وهو القائل عن نفسه : « لقد غاص فكرى فانتقى دررا فنظمها نظام الجواهر » انظره في : الجيش ج 2 ص 148 والسلوة ج 2 فكرى فانتقى دررا فنظمها نظام الجواهر » انظره في : الجيش ج 5 ص 269 والسلطان في 160 ومحمد بين ادريس الصغير لعبد الرحمن الفاسي ( مجلة رسالة المغرب س 9 ع 77 – 49 ) ومحمد بين ادريس لناصر الفاسي ، ( مجلة البحث العلمي س 1 ع 1 ) والحياة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ص 327 و

يقول في الاولى (3) حاثا على الجهاد ومنبها الى الخطر المحدق في أسلوب خطابي قوى يلح على صيغة التوكيد:

الى الجهاد فما في الحق من غسلط يا أهل مغربنا حتى النفير لكم من بعد ما سام أهل الدين بالشطط فالشرك من جنبات الشرق جاوركم ما عاد قبل على الاسلام بالسخط فسلا يغسرنكم من لين جانب عن دركه فكسرة الشبان والشمط فعنده من ضروب المكر مــا عجزت فعنده المكسر والمكروه في نمسط فراتح المكس تبدو من خواتمه ان السكون الى الاعدا من السقط وأنته القصد لا تبقن في دعهة كيف الحياة مع الحيات في سفط مِن جاور الشر لا يعدم بوائقه وليس حـــى عـلى ذل بمغتبط قد يغبط الحي في عسن يخلده

ويقول فى الثانية (4) حاثا كذلك على الجهاد باعتباره فرضا على الجميع ومذكرا بفضائله وانه الوسيلة للنصر اذ به تم نشر الدين وفوز للرسول والمسلمين:

حمل السلاح على عباد اوثان خص الالاه بها أعن عبدان الاعناق في طاعة المولى ورضوان ونصرة المصطفى اجمل عدنان

فرض على كل مسكين وسلطان فعمله شرف عال ومفخرة لا شيء أحسن من صوت السلاح على فهر الوسيلة في نصر الالاه لكم

<sup>(3)</sup> انظرها في الديوان ص 402 والحلل البهية ص 211 والاستقصاح و ص 50° (3) وهي قصيدة تشتمل على مائتين وعشرين بيتا وتسمى «سرية النصر لاهل هذا العصر» انظرها في الحلل البهية ص 211°

ولیس یانف عنه کل خاقان وليس يجعد فضل حمله ملك به نبیکه الالاه شهرف بحملة لامتثال أمهر رحمان به أزيلت لهذا الدين غربته وطار صيتا به بكل بلدان والى نفس الفكرة يدعو في القصيدة الثالثة (5) التي يستهلها بقوله ينبه المغاربة من الغفلة ويثير فيهم الحماس لمقاومة العدو الذي أصبح

بين ظهرانيهم يتهيأ للانقضاض عليهم:

يا ساكنى الغسرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في البسلاد والشرك قيد نصب أشراكه مستعبدا بكيده للعباد وياحماة الدين ما صبركم والمشركون يطلبون البداد وأنستم في الحسرب أسسد الجسلاد ما هذه الغفسلة عن ضسدكم وهو في دعوته للجهاد يعرض للوضع الذي غدت عليه الجزائر بعد

الاحتلال ويتوسل بمثل مشهور لعل المفاربة يتخذون منه العبرة : والامر جد والبلا في ازدياد واسطة النسرب قسد حازها حسوى الجسزائر ووهسرانها وراع حاضسرا بذلك وبساد يبكى من الاشفاق منها الجماد مصائب صبت على معشد

اخوانكم دينا وجيرانكم أضعوا رعايا الشرك بين أعاد ساموهم هسونا وازروا بهسم في الدين حتى ركنوا لارتداد (5) انظرها في الديوان ص 179 وفي تقديمها ورد ان السلطان « أمر ان تقرأ عقب الصلوات في المساجد وكراسي الوعظ في أدنى البلاد وأقصاها » •

فان تشاقلتم فانتهم مهراد وطمعوا فيكم فكونوا يدا وذللـوا بالكره صمب القياد قد ملكوا الاحرار من غدرهم فلتكونن لميته في اعتداد من حلقت لحية جار له كذلك نجد للشاعر ابن ادريس قصيدة توسلية (6) قالها بعد هزيمة المفرب في ايسلي أولها:

سلام يفوق الورد في الطيب والزهرا ويفضل في اشراقه الانجم الزهرا و نقتطف منها هذه الابيات:

وحملت من اعباء أمرهم أصدرا وانی قد استرعیت منهم دعیـة أروم لها التوفيق والرشد والهدى وأرجو لها الاسعاد والحفظ واليسرا ونصرا عزيزا يهدم الشرك والكفرا وآمل من جدواك كل عناية

> فكن يا رسول الله غوثا لاسة فما أنزلوا الا ببابك رحلهم ولا استنصروا الا بجاهك في الوغى ولا حصروا الا علياك رجاءهم وقد جاوروا من عصبة الكفر أمة

اجرنا فنعم الجار انت لمن لجا

تمت الى علياك بالنسبة الكبرى ولا اتخذوا يوما سواك لهم ذخرا ولا قصدوا في الخلق زيدا ولا عمرا وما قصروا لو خلفوا النهى والامرا تسريد بنصب الماكرين لها الجسرا

ببابك واستكفى بهمتك الاصرا وغريا رسول الله عزما لامة دعوك ولب صوتهم واحبهم جبرا وأظهر لها من عر جاهك نصرة ترد على الاعقاب من سامها ذعرا

<sup>(6)</sup> انظرها في الديوان ص 206 والاتحاف ج 5 ص 271°

والنموذج الآخير من تصونس حيث نجيد موقف النظام البورقيبي من الجنزائر وتُسورتها واطمأعه الجنونية التي عبر عنها في المدة الاختيرة يتذكرنا بموقف وأطماع بعض ملسوك المائلة الحسينية في تؤنس ، وهذه فقرة أنقلها من دراسة هامة بمنوان : « مسألة الحاق طَنَ ابلش القرب الى تونس سنة 1834 » للدكتور عبد الجليل التميمي المنشورة في ألعدد الرابع من « المجلة التاريخية المفربية » التي تصدر بتونس ، في معرض الحديث عن معاولات الخلافة المثمانية استرجاع الجرائر تكشف عن هذا التماثل القائم بين الاطماع القديمة والاظماع الجديدة ، ولله في خلقه شؤون ! واليكم الفقرة المعنية : « ... وقد تركز اهتمام الباب العالى في العمل على ربط والآية تونس بالمركز خشية تزايد تسرب النفوذ الفرنسي اليها والحيلولة دون سقوطها في يت الفرنسيين . الا ان الباي ووزراءه اظهروا تصلبا في موقفهم تجاه ألباب المالى وذهبوا حتى الى رفض تماليم السلطان الشاضية بمساعدة الجزائريين وخاصة باى قسنطينة الذى ما انفك يطالب بالنجدة من باى تونس ومن الباب المالى على حد سواء ، ذلك ان تغيير تــــوازن القوى في المنطقة جملهم يتوددون الى المكام المسكريين الفرنسيين بالجزائر وينهبون حتى الى عقد اتفاقية سرية مع كلوزال ، حاكم الجزائر. المام ، يقضى بتفويض أمر قسنطينة ووهران الى المائلة المسينية ، سرعان ما تحول الى وعد بتفويض الجزائر كلها الى تونس (7) وقد نشط

<sup>(7)</sup> صرح فعلا گلوزال الى حسونة مورالى مبعوث الباى اثناء المداولات طالبا منه ان يعلم الباشا بان دولة الفرنسيين ما صنعت هذا الامر مع دولة تونس ومكنتها من قسنطينة وعمالتها الا مرادها أنها بعد تعكنها بجميع عمالة الجزائر وما احتوت عليه من البلدان بعد الاتفاق بينهم على ما يشراطوا (كذا) به واسمع منى يقينا وصدق به انه اثناء العامين من هدا الوقت ، لابد تكون جعيع عمالة الجزائر في قبضة ملك تونس لما بينهم وبين الفرنسيين من المودة ...) . راجع هاته الوثيقة بارشيف الدولة التونسية ، رقم عدا مجموعة أ تقرير حسونة ورديانى باشا بقاديخ 26 جمادى 12/1246 ديسمبر 1831 .

شاكير صاحب الطابع في انجاز ذلك خصوصا وهـ و يطمح الى توسيع مملكة تونس وابعاد مصطفى وأحمد باى عن الحكم » .

وفي هذا الوقت الذي كان فيه باى تونس حسين باشا يتخذ هذا الموقف المغزى في تاريخ الشعب التونسي والتاريخ المفربي عامة كان الشعب التونسي يذوب ألما وحسرة على احتلال الجنزائر ، وسيلمس القارىء هذه المشاعر الدفاقة بالاخوة والوعي الحاد لابعاد الاحتلال في هذا القصيد الذي نظمه الشاعر أحمد بن على القبيجي من قليبية بتونس بمنوان : « رثاء سقوط الجنزائر 1830 » وقد ارسل الى هذا القصيد الاستاذ محمد الصادق عبد اللطيف من مدينة قليبية بتونس لينشر في الأصالة ، وهو قصيد لم ينشر بعد ، كما ذكر لنا في مراسلته ، وكنا عند حسن ظنه ، فأراد « للأصالة » ان يكون لها فضل السبق في نشره ، فله منا جزيل الشكر .

رأيت من الافيد ان أنشر هذا القصيد في هذه الظروف لدلالته المميقة الدامغة ، وهذا نص القصيد:

### رثاء سقوط الجيزائر 1830

للشاعر : احمد بن على القبيجي (\*)

عظم الله أجركم في الجنزائر وجنزاكم برزئها أجر صابر فهي والله في البلاد لحق ان تعنزي بها وتبكني الحدائر

<sup>(\*)</sup> الشاعر أحمد القبيجى من مواليد قليبية ومن أهلها: هو أحمد بن على بن أحمد بن على ابن رمضان القبيجى ، وهذا الاخير الذى أتى ضمن اللفيف التركى الى قليبية ، الشاعب أحمد من شعراء القرن 13 هـ ، وقد عاش موظفا فى دولة القرمة منليين متنقلا بين طرابلس (ليبيا) وصفاقس ومالطة والاسكندرية اذ كان يحسن سياقة السفن التجارية له ديوان =

ويحق عليها لبس السهواد فليبك من يشاء البكاء فليس ولتكن مقلة الحنين عليها هذه السروح أقبلت تتفالى بدؤوا بالجنزائر حيث كانت وأعسدوا لحربها ما استطاعوا ورموها برمية فصموها القت الناس لهم كل سيف دخلوها وملكسوها خداعا وتولوا خيزانة لو حوتها وأقاموا عسلامة الكفسس فيها ومحــوا حسنها كأن لـم تكن وكأن لم تكن تصول فيها ملوك وكأن لهم تقدم فيها رجال وكأن لسم تدن ولاء وعسزل

بمد وقعتها وحلق العزائر لمريز علينا فقد النواظر في انتباه فما النوم كساهر وأرادت على الانسام التظاهر فى نحورهم كنبله واته من خيـوط وعـدة وعساكر وعموها وما رأوا غير دابس كان قبل الورود في الغمد صادر ودنوا من أمسيرها دون زاجس يد قارون لـــم يزل يتفاخــر وأطاعتهم انهاس فمعواجس فيها لله قبسل ذاك شعايس عندهم نازل سيواء وطائيس بحقوق الجهاد في كل فاجر لمجير من الانسام وجابس

وهذا القصيد كتبه الفقيه أحمد بن على القبيجى (1) القليبي يرثى الجزائر أعادها الله للاسلام وكان دخول النصراني لها دمره الله يوم الاربعاء ستة عشرة مضين من محسره الحرام عام 1248 م •

<sup>=</sup> مخطوط في حوزتي به 113 صفحة من القطع المتوسط قياس 22 × 16 الديوان من الفصيح يحتوى على 1260 بيتا ، له تشطير وتخميس لامية بن الوردي وقد ترك مجموعة من الرسائل تبادلها مع علماء عصره توجد حاليا في متحف دار الجلولي بصفاقس (أملك نسخة مصورة منها) للسم المسيخ الصوفي قاسم الشركي الاسكنداني ، كلفه باشا طرابلس يوسف القرملي باستخلاص الفرائب الموظعة على الزيت بتاجوراء ومسلاتة وقد حبسه حسين باي الموسلات تونس الماصمة ومنعه من الذهاب الى طرابلس ووعسد باطلاق سراحه في عاشوراء 1250 هـ - 1834 م •

بعد هذا التمام والله قهادر وهي بعد شبابها في الفوابر ان یکی منشد وان ناح شاعر ما بـ تحسدون أهـل المقابر وكفاهم بمسلم طيوع كافر الله عقب ذاك بثايب بعد أن تبلغ القلوب المناجر لا تسرون له مفاداة عساذر يرض ان غضبوا بغير التشاجر والمصاب الذى يضيق الخواطر ان هذا الزمان بالناس غادر واتفاق ، وانضموا كالجواهر بیدی نجس رسموه طاهیی عاضد لاولى الضيالال ونباصر باختملاق أوامسر وبشهاير من له مقلة بدمع تحاذر لم يسزل ناهيا بشسر وآمسس ان تعدور به عليه الدوايس

قدر الله أن تعسود لنقص فهي هـذا علـوها في المضيض اخذتها المدى وماذا يفيد ان تميشوا بمدها فستسروا ذلية واهانة وعناء وتقولون ان فشلتم ، سوف تأتى نعصم انى بلغتم ما سالتهم ما یکون اعتذار کم بعد اسر وبنيكم وأهلكم طسوع من لم \_ هذه المسوت والبالاء العظيم فاعملوا الحزم ما استطعتم واستقيموا على طريقة رفيق انها نار فتنة وقدوها كافس فاجس ظلسوم خسوون جاء من حضرة الخليفة يتسرى أضعك الناس ساعة ثم أبكى واران الخداع في الناس فهو فاسألوا الله بالنبى عساها

والتاريخ يسجل للجزائر مواقف مشرفة ، ناصعة في نصرة القضايا العادلة عكس ما تدعيه أبواق الرجعية في المدة الاخيرة من اتهام الجزائر بالتوسع والتسلط والتحالف مع الاسبان بل وحتى محاولة تشويه تاريخ الجزائر . وهذا كله لان الجزائر اعانت الشعب الصحراوى في كفاحه لنيل استقلاله والدفاع عن مبدا تقرير مصيره ، واختارت لنفسها منهجا متحررا في البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادى تراه هذه الانظمة خطرا على مصالحها .

ان مواقف الجزائر ازاء المضطهدين وقضايا التحرر في العالم تكلل هام تاريخنا الوطنى ، ولا يسع نطاق هذه الكلمة للافاضة فيها ، ويكفى كنموذج فقط ان انقل للقراء فقرات من رسالة بعث بها مسلمو غرناطة الى السلطان سليمان القانونى سنة 1541 · (راجع بحث الدكتور عبد الجليل التميمى : رسالة من مسلمى غرناطة الى السلطان سليمان القانونى سنة 1541 · الأصالة عدد 23) وفيها من المقائق ما لا يحتاج الى تعليق عن موقف الجزائر من القضايا العادلة عبر التاريخ :

«... قد تكالب العدو علينا ومدد السوء والضرر الينا ، واحاطت بنا الاعداء من كل جانب ، ورمونا عن قوس واحد بسهم صايب ، وطالت بنا الايام ، وعاثت فينا يد النكاية والايلام ، وخذلنا جيراننا واخواننا ببلاد المغرب من أهل الايمان ، وقد كان بجوارنا الوزير المكرم ، المجاهد في سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين ، علم باحوالنا ، وما نجده من عظيم اهوالنا لما كان بالجزائر ، واجتمعت أهل الاسلام على اطاعة مولانا ومحبته بالخواطر والظماير (كذا) وانتظم العدل والشرع والامان في البادي والماضر ، فاستغثنا به فاغاثنا وكان سببا في خلاص كثير من المسلمين ، من ايدي الكفرة المتمردين ، ونقلهم سببا في خلاص كثير من المسلمين ، من ايدي الكفرة المتمردين ، ونقلهم سببا في خلاص كثير من المسلمين ، من ايدي الكفرة المتمردين ، ونقلهم

الى أرض الاسلام ، وتحت ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة برشك وشرشال ونواحى تلمسان ، فلما سمع الكافر اللمين بذلك ولم المصيبة في الاموال والابدان ، واثرنا ديننا على ساير الاديان ، فلما صدقت الضماير ، وبلغت القلوب الحناجر ، خاف من عصبتنا واجتماع كلمتنا وتركنا أموالنا وأوطاننا وهجرتنا وفرارنا الى بلاد الاسلام لسلامة ديننا ، تحاير في أمره ، وجمع اليه أهل تدبيره وحزبه ، فدبروا ومكروا وهل يحيق المكر السيء الا باهله ؟ واتفق رأيهم المعكوس ، وتدبيرهم المنكوس ، على قتال الجزائر ، ليلا يبقى ببلاد المفرب لاهل الاسلام ناصر ، فعاقبهم الله بعقاب اصحاب الفيل ، وجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم ريح عاصف وموج قاصف (كذا) ، فجعلهم بسواحل البحر ما بين اسير وقتيل ، ولا نجا منهم من الفرق قليل ، والآن اشتد غضبهم على أهل الاسلام ، وهم يتسولون بالرهبان والاصنام ، ونحن نتوسل بسيد الانام الى موجب الوجود ذو (كذا) الجلال والاكرام ، وهم عازمين (كذا) على الجزائر ، والله تعالى هلكهم وينصر دينه وهو نعم الناصر ، يا مولانا سلطان البرين نصركم الله ، المدد المدد لنصرة الجزائر لانها سياج لاهل الاسلام وعذاب وشغل لاهل الكفر والطفيان وهي موسومة باسمكم الشريف ، وتحت ايالة مقامكم المنيف ، وقد اصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة ، والرعية المؤتلفة بها مؤتلفة اليفة » .

كان هذا هو موقف الجزائر في مديد العون والمساعدة للمضطهدين من مسلمي الاندلس. ويتجدد هذا الموقف اليوم مع كل المناضلين من أجل. حريتهم وكرامتهم وفي مقدمتهم الشعب الصحراوي.

والآن قد يتساءل ممنا القارىء ، هل تسجيلنا لهذا النمط المتكرر من الاحداث التاريخية يفضى بنا الى اعتباره قدرا محتوما لا مناص لنا من الخضوع له ؟

ان الاجابة عن هذا السؤال هي بالنفي بكل تأكيد ، لاننا بكل بساطة ، وعلى طول تاريخنا الوطني ، نحلم دائما بالمستقبل . والحلم ثورة .

يقول « كروجى » ان التاريخ كله تاريخ معاصر ، يه بدلك ان التاريخ يتكون في الاساس من رؤية الماضى بمنظار الحاضر وبضوء مشاكله .

وهذا الادراك للبعد التاريخي هو أساس بناء المستقبل وليس هناك ما يمنع من أن لا نتأثر بسوابق التاريخ ، أنه لا يتحتم علينا أن نحكم على التاريخ بأن يعيد نفسه ، وأمام مثقفي المغرب العربي وقدواه الواعية فرص ملائمة ليوجهوا التاريخ وجهة جديدة ، عليهم أن يعيدوا التاريخ الحق ، تاريخ الشعوب ، وعندها ستنفتح أبواب الوحدة الطبيعية المقيقية الخلافة .. وتنتظم حلقات التاريخ المغربي في سلسلة متصلة ، متسقة ، في خط مستقيم صاعد ، والزمن يعمل معنا ، ولا مرد لاتجاهه على بعث مغرب الشعوب ، وسوف يتجسد مطلب الشعوب حتما .

# مُوفَّى مَلْكُ الْمُرْبِ مِن لِيُكِ الْرَاكِ الْمُرْبِ مِن لِيُكِ الْرَاكِ الْمُرْبِ مِن لِيُكِ الْرَاكِ الْمُ

- المهامى البوعبدلى عضو المجلس الاسلامى الاعلى العلى المام المجلس المسلامي الاعلى المام ا

تعرض كثير من المؤرخين لموقف المغرب ها السر الاحتلال الفرنسي مباشرة ، أي بعد استسلام باي وهران حسن قبل مبايعة الامير عبد القادر ، ثم تجدد الموقف مع الامير في اخريات ايام حربه ، وبالضبط في نفس السنة التي وضعت حربه مع الفرنسيين أوزارها، وختمت صفعة جهاده ، أذ كثيرا ما اشتبه على المعاصرين الموقفان اللذان ظنوا بانهما واحد ، كما سنبين ذلك بتفصيل في هسله الدراسة ، ولفيق مجال هذه الدراسة اقتصرنا على ثلاثة مصادر لها علائق جوهرية بالموضوع :

المصدر الاول: كتاب المزارى المعروف و بطلوع سعد السعود، في أخبار وهـــران ومخزنها (1) الاسود، ألفه صاحبه سنة 1307هـ توجد منه نسخة خطية \_ أطنهــا الاصلية \_ بمكتبة المتحف البلدى بوهران •

<sup>(</sup>I) المخون : الجيش النظامي المتكون من القبائل الموالية للباي -

المصدر الثانى: تقرير فى الموضوع كتبه بواىBOYER القائد الاعلى للجيش الفرنسى بوهران (مؤرخ فى 15 نوفمبر 1831) وقد نشره الكاتب الفرسي بول لفرانك Paul Le Franc فى « مجلة الجمعية الجفرافية » الصادرة بوهران ( الجزء 35 مارس 1932 ) .

المصدر الثالث: ما كتبه في الموضوع المؤرخ الناصري في تاليفه و الاستقصاء ، •

قال المزاري في تأليفه المذكور بعد أن استعرض أحداث الاحتلال ، وانذار الاسطول الفرنسي للباي حسن ، وتخييره بين الاستسلام أو الحرب ، أرسل سكان (1) تلمسان وفدا الى ملك المغرب لانقاذهم وكان الملك أنذاك عبد الرحمن بن هشام ، فارسل الملك ولد عمه مولای علي وفی هذا قال المزاری « وبعث ابن عمه مولای على ولد السلطان مولای سليمان ومعه خليفته السيد أحمد الحجوطي وأوصاه أن يبعث الحجوطي لمعسكر ويتخذ هو دار سكناه بتلمسان ولما وصل مولاي على الى تلمسان انقسم أهل المخزن الى قسمين ، قسم تحت ریاسة الحاج محمد المزاری مؤید لمولای علی ، والقسم الآخر تحـت ریاســـة مصنطفی بن اسماعیل مؤید للبای حسن و کان دمریمو ( لعله DAMREMONT بالمرسی الكبير ينتظر اتيان الامر له لدخول المدينة ( وهران ) ثم جاء جيش مـولاي عـلي لغنـــم المخزن الذي بوهران فأخذها عن آخرها وقصد (2) تلمسان فقصد تلمسان فسمع مخزن وهران بذلك فلحقوا مالهم ٠٠٠ فبينما هم غائبون عن البلد واذا بالجنرال دمريمو لما سمع بذلك اغتنم الفرصة ودخل لوهران ولم يتكلم فيه وجه واحد ( أي طلقة نارية ) كما لم يتعرض لواحد من السكان بالاذاية وكان دخوله لها في 4 جانفي 1831 \_ 9 رجب 1246 وقيل أول رجب الموافق 27 ديسمبر 1830 ولما دخل لوهران أخذوا السلاح لاهلها وتركوا الحكم كعادته ٠٠٠ ثم أركبوا الباشا بمن معه من الاتراك والباي حسن بما عنده أيضـــا من الاتراك وأوصلوهما للمحلات التي أرادوها كان الجيش الذي لحق مولاي على تسحت

<sup>(</sup>I) يذكر المزارى أن الباى حسن هو الذى أرسل وفدا الى ملك المغرب فأجابه الباى الى رغبته ، وبقية الروايات كلها متفقة على أن سكان تلمسان بعثوا وفدا يحمل بيعتهم الى ملك المغرب ، وقد أيد هذه الرواية شرشيل الانكليزى وذكر أن التاجر ابن نونة المفربى هو الذى سمى فى هذه البيعة •

<sup>(2)</sup> ان لغة تأليف المزارى مهلهلة ، ومحافظة على أمانة النقل لم أغير مفردة واحدة .



التاريخ يعيد نفسه

قيادة مصطفى بن اسماعيل فقابل مولاى على وكان هو الآخر جمع ما عند اهل تلمسان وخليفته أحمد الحجوطى ما بمخزن وهران ، وللفد ذهبا معا الى المفرب وهمهم مصطفى ابن اسماعيل واعيان المخزن الذين معه مغلولين على البغال ــ أى مكبلين ــ ولما وصل لفاس مثل أعيان المخزن بين يدى السلطان مولاى عبد الرحمن أظهر لهم توبيخه وأطلق سراجهم وبعث معهم نائبا آخر أحمد بن العامرى كان مصطفى بن اسماعيل من دعاته وفى هذه المدة أتى النصارى بجيش تونسى تحت رياسة خير الدين (سنتحدث عنه فى آخر هذه الدراسة) ثم ظهر من احمد بالعامرى ما كان ادهى من سلفه مولاى على •

ولما حصل لهذا الوطن بالمفاربة الاذلال أنشد بعض الادباء من أهله بأبيات فقال :

آها للمغرب الاوسط ضاعا تسراكمت اهسواله وزادت جساء به للحكم أهسل فاس وحلسوا وابرمسوا الحكم بظلم كأنه عسل التحقيسق ليست كأنه عسل التحقيسق ليست لا غسرو يا علويسين يحسل فانه قبلكسم قسد جساءوا رأوا مسن باسنا ما ليس يرى بنادةنسا رصاصها مصيب

وبان وهنه ومين به جاعيا
به الشدائد الفسياد ذاعا
فجاسيوا خيلال دياره سراعا
ودبت فيما اجسراه ضبياعا
به رجال قيد قهروا سباعا
بكم ما ببني سعيد قيد عاعا
لفربنا وقيد ذهبوا جيزاعا
واسيافنا للحومهم قطياعا
لهم بكيل حاليه وقياعا

ولما ذهب الاتراك من وهران والمغاربة من معسكر وتلمسان وذلك في عهام 46 قامت الغرب على بعضها بعضا ثم ساءت سنيرة الجند التونسي فاطرد ، ، أه ما كتبه المهزاري (1) .

<sup>(1)</sup> كان المزارى من اقارب مصطفى بن اسماعيل وهو أخو المزارى الذى تسولى القيادة في العهد التركي ثم في عهد الامير وهو المذكور في ص لا ·

ثم ذكر المزارى الظروف التى تولى فيها والد الامير السيد محيى الدين واثبت قصيدة باللغة الدارجة وصف فيها صاحبها أول معركة وقعت بضواحى وهران بين الجند الاسلامى الذى يترأسه محيى الدين والجيش الفرنسى ٠٠ ولننتقل الى تقرير الجنرال بواى Boyer وهذا نصه : « الجنرال بواى الى وزير الحرب وهران فى 21 سبتمبر 1831 ٠

( وثيقة تاريخية في الاحداث التي وقعت بولاية وهران بداية مـــن نزول الجيش الفرنسي بمرسى سيدى فرج ) •

عندما بلغ لداى الجزائر الخبر الرسمى عن مسيرة الاسطول الفرنسى من مدينة تولون TOULON ظهر له ان هذا الاسطول لم يتوجه كله لمدينة الجزائر بل بعضه يقصد وهران والمرسى الكبير فاعطى أوامره الى الباى حسن الذى كان يمثله بوهران ان لا يرسل أى جندى الى الجزائر ، ولكن ينبغى له ان ياخذ العدة لتحصين بروج وهران ٠٠٠ ( ويذكر صاحب التقرير باسهاب وتفاصيل الاحداث التى عاشتها وهران والجزائر بعد ذلك فاخترت الاقتصار على ما به الحاجة أى موقف المغرب من الجزائر آنذاك ) ٠٠

« فسكان تلمسان تخوفوا من مصيرهم عند انتشار الفوضى ارسلوا الى ملك المغرب وفدا يحمل بيعتهم فقبلها ومولاى على الشريف حفيد الملك استولى على تلمسان وكان معه جيش يشتمل على 700 شخص أتى بهم من المغرب ولكنه لم يمكنه الاستيلاء على قصبة البلاد التى كان يسكنها الجيش التركى والكولغلى كان مولاى على رغم امتناع الجيش التركى من الاعتراف به وتمكينه من القصبة يتمتع بنفوذ شعبى فهو قريب لملك المغرب وكانت عمامته الحضراء تضفى عليه احترام سليل الرسول وكان يظهر الورع والاستقامة كما كان ينقصه تاييد الرئيسين الشيخين مصطفى بن اسماعيل وموسرلى Mousserly والجيش التركى \_ المتحدث عنه \_ المرابط بقصبة تلمسان فاستعمل للبلوغ الى هدفه جميع وسائل الاغراء من تقديم الهدايا والوعود ليعقد اجتماعا مع الرئيسين اذ لما لبيسا دعوته للموعد الذى ضربه كانوا بمجرد وصولهم تلقاهم اعوانه فالقوا عليهسم القبض دعوته للموعد الذى ضربه كانوا بمجرد وصولهم تلقاهم وكل هؤلاء الجنود من سكان الدوائر والزمالة ( القبيلتين المواليتين للحكم التركى ) وأرسلهم كلهم الى المغرب فهسذا

التصرف اثار حقد العرب الذين غادروا تلمسان وأوصوا الجالية التركية أن لا تمكن الشريف من البلاد ثم ان الجنرال كلوزيل الذى احتج بدوره عن الدور الذى اراد مولاى عسلي ان يلعبه فارسل انذارا واحتجاجا الى الملك المفربي بواسطة الكولونيل أوفرى AUVRAI فكان رد فعله مفادرة مولاى على البلاد ويمكن ان سبب هذه المغادرة ما ظهر له ان يستحيل عليه الاحتفاظ بسلطته فغادر تلمسان خفية صحبة عساكره الذين أتى بهمهاه وستحيل عليه الاحتفاظ بسلطته فغادر تلمسان خفية صحبة عساكره الذين أتى بهمهاه

ثم واصل الجنرال في تقريره ذكر الاحداث التي مرت على وهران اذ ذاك الى ان واصل حديثه عن مصير مصطفى بن اسماعيل ورفقائه بعد وصولهم مكبلين الى المفرب فقال :

« اننى اخبرتكم فى التقرير الذى بعثته ان رسولا ثانيا أتى من المفرب الى تلمسان وان سكانها اعترفوا به فها هى التفاصيل :

كنت حدثتكم عن 12 من الرؤساء \_ تلمسان \_ كانوا أرسلوا مكبلين بالسلاسل الى المغرب صحبة الرئيسين الشيخين مصطفى بن اسماعيل من أهل القبيلة العظيمة الدوائر والموسرلي EL MOUSSERLY رئيس قبيلة الزمالة ، فهذه الشخصيات بمجرد وصولها الى المغرب اظهرت ولاءها لتنجو من المخاوف التي انتابتها وتحافظ على المياة وتعهدت للملك بانها تبذل قصارى جهدها لتمكين ممثل الملك من الحكم على المنطقة فسمع الملك لتعهداتهم وارسل معهم ممثلا ثانيا وهو العامرى والى تطوان السابق الذي وصل الى تلمسان على رأس مائتي جندى في أوائل أوت وحينئذ كاتب مصطفى بن اسماعيل ورفيقه الى السكان يطلبون منهم الاعتراف بالوالى الجديد الا ان القبائل كما يقال اعطتهم الاذن الصماء فاغتنموا هذه الفرصة واتصلوا بمائتي ، والف فارس من عشائرهم اتخذوها للوقاية ، اذ في داخل الامر كانوا ضد مطامع الملك وفي حقيقة الامر يرسلون خفيسة الى السكان لئلا يفتروا بملك المغرب ، اه .

هذه صفحة ثانية من مواقف ملك المغرب مع الجزائر ذكرناها باجمال وهي ما وقع اثر الاحتلال الفرنسي مباشرة أي في سنة 46 هـ 1831 م

وقد ذكر الجنرال في تقريره هذا احداث وهران مع رسول باى تونس سنتحدث عنها في محلها أى آخر هذه الدراسة •

والآن نذكر المصدر الثالث الذي اعتمدناه في هذه الدراسة وهو ما ذكره في الموضوع المؤرخ المفربي أحمد بن خالد الناصري السلاوي في تأليفه د الاستقصا لدول المفرب الاقصى » •

وان استعرض صاحبه أحداث الجزائر اذ ذاك أى الاحتلال الفرنسى الذى اعقبتـــه تولية الامير بعد سنتين حاول مؤرخنا تزييف الحقائق تزييفا جليا يظهر بوضوح عـند قراءة مقاله • قال في ص : 191 من الجزء الرابع ( طبع مصر 1310 ) ما يلي :

« ظهور الحاج عبد القادر بن محيى الدين المختاري بالمغرب الاوسط و بعض اخباره » وبعد هذا العنوان ذكر « لما رجع جيش السلطان من تلمسان مع المولى على بن سليمان ( سنذكر ما قاله الناصري في هذه القضية بعد انهاء حديثه عن ظهور الامير ) حسبما مر ، بقى أهل تلمسان فوضى ورجعت الحرب بين الحضر من أهلها والكرغلية ٠٠٠ ( ثـم ذكر اجتماع السكان ومبايعتهم لوالد الامير الذي اعتذر لكبر سنه وقدم ولده ولما جاءته وفود وأخبروه انهم سبق لهم ان بايعوا ملك المفرب ) وهذا قوله في الموضوع « ولمـــا سمع به أهل تلمسان وهم احوج ما كانوا الى من يقوم بامرهم وفدوا عليه واخبروه بما كان منهم من مبايعة السلطان المولى عبد الرحمن صاحب مراكش وفاس وانهم يبايعونه على بيعته والاعلان بدعوته فاجابهم الحاج عبد القادر الى ذلك واخذ عليهم البيعة واظهر الطاعة والانقياد للسلطان المولى عبد الرحمن وخطب به على منابر تلمسان وغيرها وولى على تلمسان واعمالها وزيره ابا عبد الله محمد (1) البوحميدي الولهاصي وكتب الى السلطان يعلمه بانه بعض خدمه وقائد من قواد جنده واستقام أمر الحاج عبد القادر وثبتت قدمه في تلك الايالة التلمسانية ثم ان قبيلتي الزمالة والدوائر الذي قدمنا ذكرهم انحرفوا عن الحاج عبد القادر لاسباب وأعلنوا بدعوة الفرنسيس فقبلهم وحماهم وحدثت بينه وبين الحاج عبد القادر بسببهم حرب صلبة • •

<sup>(</sup>I) وهو الذي قتله الملك عبد الرحمن كان ذهب اليه سفيرا والحق به الحافظ بن عبد الله المشرفي ، قيل مات مسموما بعد ان استقبله الملك اذ أوفده الامير ، وانشد قصيدة بليفـــة . اعجب بها الملك عبد الرحمن بن هشام .

الى ان قال فى فصل آخر فى ص : 198 تحت عنوان « بقية اخبار الحاج عبد القادر وانقراض أمره وما آل اليه حاله » •

قال : « قد قدمنا ما كان من فساد نية الحاج عبد القادر وانه رام الاستبداد بسل والتملك على المغرب فلما كانت الهزيمة بايسيل ازداد طمعه ٠٠٠ الى ان ذكر المعركة التي وقعت بين الجيشين أي جيش ملك المفرب وهنا نذكر أن المؤرخ سواء ذكر ذلك عمسدا أو ساقه وصف الاحداث على ما هي الى ذكرها فقد كان نزيها في وصفه لهذه المعركـــة التي يؤيدها بعض من لا نشك في صحة رواياتهم وهم الشعراء الشعبيون • قال الناصري في وصف هذه المعركة تتجلى فيها البطولة والاستهانة بالحياة في سبيل العزة والشرف قال: « فلما اطلع السلطان على دسيسته بعث الى أولئك الجماعة عسكرا من الشراردة عليهم القائد ابراهيم بن أحمد الاكحل فاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال شديد من ذلك انهم اعتصموا بربوة وجعلوا يقاتلون على حريتهم وكانوا رماة لا تسقط لهم رصاصــة في الارض فكانوا كلما توجهت اليهم طائفة من الجيش استاصلوها بالرصاص وكانسوا يجمعون موتاهم فينصبونهم اشبارا يتترسون به ويقاتلون من خلفه • ولما اعيا الجيش أمرهم حملوا عليهم حملة واحدة حتى خالطوهم في معتصمهم وجالدوهـم بالسيوف وطاعنوهم بالرماح والتوافل وانقطع البارود فكانوا يقتلون ابناءهم ونساءهم بايديهم فرارا من السبى والعار ثم جعلوا يقتلون انفسهم حين تحققوا انهم في قبضة الاسار • و بعد هذا وجه السلطان ولده سيدي محمد لحسم دائه في جيش كثيف ، ( و بعـــد ان حاول تبرير موقف ملك المغرب بانه كان ينوى اصلاح ذات البين وانما الامير هو الذي التجأ الى الحيلة والغدر) •

قال : و وفي اثناء ذلك عمد الحاج عبد القادر ذات ليلة الى طائفة من جنده نحو الخمس عشرة مائة على ما قيل كلهم بطل مجرب انتقاهم انتقاء وكان جيش الخليفة (أى ابن ملك المغرب) منقسما قسمين بعضهم معه وبعضهم مع اخيه المولى أحمد فصمد الحاج عبد القادر اليهما:

في ليلة مسن جمادي ذات انديسة لا يبصر الكلب من ظلما تها الطنبا

بتلك العصبة الذين هم فتيان الكريهة ومساعير الهيجاء وجمرات الحرب طالما شهد بهم الوقائع وخاض غمرات الموت مع الفرنسيس وغيره فلم يقف بهم الا بين المحلتين واطلقوا الرصاص مثل المطر وارسلوا حراقيات على الجمال وتهاويل مفزعة فماج الناس في ذلك الظلام الغاسق ونزل بهم من الهول ما يقصر اللسان عن وصفه وقام الخليفة فجعل يسكن الناس بنفسه ويمنعهم من الركوب خوف الفرار وأمر العسكر والطبجية بالرمي بالكور والضوبل فكانوا يرمون الى جهة محلة المولى احمد ظنا منهم ان العــدو لا زال مقابلهم ومحلة المولى أحمد يرمون الى جهتهم كذلك فهلك من المحلتين بسبب ذلك بشر كثير • واما الحاج عبد القادر فانه فر في اصحابه بعد ان حملوا الكثير من موتاهم معهم وكان للقائد محمد ذكر في تلك الليلة ولما اصبح الناس وتفقدوا حالهم وجسدوا فيهم من الجرحي نحو الالف ومن القتلي ما يقرب ذلك وأصبح حول المحلة من قتلي أصحاب الحاج عبد القادر الذين أجهضهم القتال عن حملهم نحو الحمسين وأسروا نفرا أحياء فشاهدوا من طمأنينتهم عند القتل ما قضوا منه العجب ووجدوا عليهم كسى رفيع\_\_\_ة مطرزة بالصقلي والحرير ونحو ذلك فقد كان للرجال اعتناء بالجيش كما ترى • ثم ان الخليفة رحمه الله أمر باتباع الحاج عبد القادر فتبعته الكتائب المختارة فكان اللقاء ثانيا بمشرع الرحائل بوادى ملوية قرب البحر عند مسقط ملوية في البحر فصدمته الجيوش صدمة أخرى فني فيها كماته ، وكسرت شوكته وفل حده ، وخشعت نفسه وأيس من جبــــر حاله ففر الى الفرنسيس ولجأ اليه وترك محلته بما فيها فاستولى جيش الخليفة عليها الغ ، اه • ما قاله صاحب الاستقصا وفاته أن يذكر أن معاهدة ملك المغرب مع الجنرال بيجو اثر واقعة ايسلى كان من جملة بنودها بند ينص على تعهد الملك أن يخرج الامسير من بلاد المفرب ولم يكتف بهذا بل جره الى هذا الكمين وعندما حمل عليه بمصب ملوية كان القائد الفرنسي بالحدود الجزائرية على علم فلم يسم الامير الا الاستسلام وقد ذكر في احدى رسائله للاسقف دبيش ان الذي حمله على هذا الاستسلام هو شفقته عسلى قومه أو ما تبقى منهم الذين أعيتهم المقاومة طيلة 15 سنة والا لكان رغم كل تلك المناورات والمكائد يمكنه النجاة بنفسه الى الصحراء حيث لا يعدم العيش بقليل من التمر والحليب وتتميما لموضوع بحثنا نذكر ما سجله بعض الشعراء الشعبيين بايجاز في هـذه الاحداث وهي وان كانت توافق رواية « الاستقصا » في الوجهة الحربية فقد تخالفها في الاسباب التي ذكرها المؤرخ فالشاعر الاول من المعاصرين لهذه الاحداث وهو الشاعر الشعبي بالمطر من الظهرة \_ أي بين مستغانم وتنس شمالا \_ قال يخاطب جيش الامـير الذي كان يطلق عليه الحيالة ( الفرسان ) •

« زلتكــم فـوق الزلـة آلحيالــة حاكـم فاس اعـلاه اوباه قاللكــم معتاها فـوق المحنــات محنتكــم

انطحتوا نطح اذغالا الحيالة منكم ما قعدت رُجْه لا آلحيالة مسادق شنسين الحالة آلحيالة حاكمهم قال للجملة آلحيالة حاكمهم قال للجملة آلحيالة من قدّام او من الرّوّلة آلحيالة متعوا كامهل بالجملة آلحيالة مدفنوكم رجهالا آلحيالة جبريه عليكم صهل آلحيالة حبريه المولى آلحيالة متهوا في وجهه المولى آلحيالة

حاكم فاس اشريف احقيسق اطعن الشوك اوْخَلاَ الطريق قلنساذا سلطان امطيسق راه ارجسع للروم اصديق

فراش :

راحت ذیك الدنیا راهبة منكسم باقی الفسول اهنایا عاشر اوطنكم اصعجهسم ولاو ایقاتلسوا فیكسم تفدوا مسن وطنی ولا نعادیكسم ذاك البر او هسندا دایر بكسم قالوا لی غساشی قسوة افزع لكم اهند العسرش العالی ابدی منکم منکم ما هشمسونی نسد ابدات بابدگاگم ما هشمسونی نسد ابدات بابدگاگم ما هشمسونی نسد ابدات بابدگاگم ما هشمسونی نسد ابدا بوالیکسم یا قسوم العسدنان الله یرحمکم

واعبه هاذی ما منههاش منسها منسها الله ما يعرفههاش وثهر نه قلب منشساش قال الها ما يبقهاوش

#### هـــذا قــال اعـدونا واعدوكــم

من سُوسٌ لُوَجَّدة الاسلام غبنوكم قالوا لی ابن یحیی طایئے احذاکم ما شيَّب راسى لْكَانْ مَرْسَمْكُم رانی نبکی دیسا عابد اخز نگسم كى الابسرار العشرة ظاهر اشناكم واك انتما دايسم نايض عدوكسم اللِّسْسَة الزينة واسروج طَبْعُوكُم

جاب ادشور منع النَّزْل آلخيالة ثَقبُ وا فيكم شَعَالة آلخيالة منكم هذا الوطن اخْسلَى آلخيالــة دُمُّه عيني مُوْطالة الخيالة منكم مانى في حالة آلحيالة والله انتما قتسالا الخيسالة أمل امْحَاصَنْ تَتْلاَلاً آلحياك فراش:

يعمسل مسذا المظلكسة شوفوا مَقْتَاهَا عَظْمَة ما قمسدت عنسده حسرمسة فسى سقسسر الحكمسة

حاكسم فاس اعسلاه اوباه قاتل جيش رُسـول الله عادى مسولاه وبسابساه جساب الغيض امقام اشراه

#### غدوه في يروم الميماد يلقاكم

تشرُّعوه المولى شاهد عليكم ما يحلفشي في القبلة ويَبْلَعْكُم قدام الناس انتما يُخَلَّصْكُم ولد اليزهرة ( الامير عبد القادر ) في الميدان يندهكم

قسدام الله تمالى الخيالة ما تحضر عنده حيلة الخيالة يسوم اجماجم تتخمل الحيالة ضربت مطبوع الحالة الخيالة

يقتـــل بالعشرة ويــوبَــدُ ابْكَــرُكُم

يوكَد يسوم ان تسلا الحيالة يعمسل كي السيد المشلى الحيالة من عسديان الله هسو يفرُّحكم

ميشدوه الجهلة الحيالة كى فرحوا عديان الله برايسكم ويختم قصيدته بذكر الامكنة التى قصدها جيش الامير ووقعت فيها المعارك •

قالوا لي في جبل الملوا عشرتكم في لموية خليتوا المقابركم القصدتوا زعمة الاسلام تنفركم كنتوا غاشي قسوة في المخلتكم كنتوا غاشي قسوة في المخلتكم بتقاصركم دايكم في اقواطنكم في هذيك الدار المنين نَلْحَقْكُم قالسوا لي بواف الحور ضيفتكم قالسوا لي بواف الحور ضيفتكم

ويحم صيده بدور الحساد الحيالة ولاوا في بحسر الحساد الحيالة زدتّوا غادى بالرحلة الحيالة هربستوا لبنى يعسلا الحيالة انزلتوا في بوُحَثلَة الحيالة كسل ليلة تبنوا هالا الحيالة لا تعطوا عني غفلة الحيالة في الابراج المنسزلا الحيالة

قال ناقلها: « وهذا ما وجدناه من كلامه رحمه الله » وهذه من اهسم السجلات التاريخية لهذه الحادثة • ثم نختم هذه الدراسة بقصيدة أخرى للشاعر الشعبى المشهور مصطفى بن ابراهيم الذى تولى القضاء فى العهد الفرنسى ببالعباس وابعدته السلطات الفرنسية فاقام مدة بفاس فقال عدة قصائد كلها غرر وتعرض فى هذه لحادث الامير عبد القادر مع ملك المغرب فبعد ما افتتح قصيدته بتصوير حالته فى غربته متشوقا الى وطنه قال:

حسراه ويسن عرب الجود على الجواد السرأي رائي وافى كُلْمَسة ولا ازّياد اخلاق ذا الوطن لا نيف ولا اضْدَادُ ادْخَلَست فاش شفّتُ اسْوَاقُوا ادْخَلَست فاش شفّتُ اسْوَاقُوا ابْنَساسْ عَامْسسرين ازناقسوا

جمعوا الجود همة كلمة واصيانا يرضاوا الموت ولا يبغوش الهانا في السوق ياكلوا وعناقي عريانه ميت رق ما صبت الرجسال الكلل في المشرق ما المشرق تحتال

ثم يذكر القبائل الجزائرية من حدود المغرب الى مسقط رأسه الزفيزف الى ان يصل الى السرسو ثم يذكر واقعة الامير فيقول:

ساس الكلام معنى نَتْفَكُّر في البلاد يوم الزقا يُزيخوا ويْتِيهُ واللطّراد اعلاه يالْفَرُّبي تمازُحُ مَارُحُ العناد فراش

شتّی نجوع ما نَهدُرلَك الغسرب كلتوجا حارك الغسرب كلتوجا حارك بفزوعها الآتسدّارك بفزوعها الآتسدّاد المشبّك يومّدين والطسراد المشبّك ميتين عسود انتاعدة ابلاً غداد افناوا كلهم ساروا للجنة اشهاد الي مات منكم جهنم اخسلاد الى ان يقول:

سلطان خانهم واغدرهم دوك الجواد مساقوا وعمدوا للوحلة شور البلاد قالوا حسرام نبقى معيرة للولاد فراش

اتنيت قَن الكالم اشتخبر أَج تَقَمَّ المعارب بالكالم اشتخبر ماريت فيه الخسرب بالكالم المعسس ماريت فيه احنسا رجالنا تسعسد سسوق الح ابك فراق وطنك وافراق أهل البلاد ابك ارجال تاء ابك زمان بذّل فرحتنا بالكساد ١٠٠٠٠ النخ

هدفوا تُجُوع لِي واتسوا معنانا عسل البسلا تهسد اقطاً وَرُفَتَكُنَا انتما وسُلَعْكُمْ تَسْوَاوُ افَلْسُ أَوْزَانَا

یسوم الحیانیة عسادوا لی حسوزی وبر بسری والجبشلی اعیناوا مسن القنال ابطسالی نیسیران شاعلیة والنصل نیسیران شاعلیة والنصل النصف مات الاخزی ذَهبنت هربانا ماتسوا مجاهدین ارضاهم مولانا دبی مع الرسول املایگته غَضْبَانا

على احْكَامٌ عبدُه ولسد الْمُتْنَانَا بدعوا الشرق وقالوا نفدوا باعنانا المسوت كاينة واعلاشي ذا الهانا

أَيْ تَقْصَتُ وسقْصِيبنى مارِيتُ فيه ما يَعْجَبْنِي مارِيتُ فيه ما يَعْجَبْنِي ماريتُ فيه ما يعْجَبْنِي سيوق الحيا عليههم مبنى ابك ارجال تاهسوا فرحسوا معانا المنا المن

ويختم قصيدته متسائلا هل يمن الله عليه بالرجوع الى وطنه ويجمع شمله بأهله فيقول :

صافا هنا مهـــوّل ويحقن بالثمـاد يــرجى لشمل يجمع لنا مــولانا يا من درى نروح نَهْدِى غَرْبُ الْفَسَاد نفدى اشْوَارُ ناسى اذا طــال احيانا

اه منظومة مصطفى بن ابراهيم الشاعر الشعبى الشهير الذى لازال المفنون الشعبيون يلحنون قصائده وينشدونها ويتاثرون بها وفي السنوات الاخيرة كانت حياته موضع اطروحة قدمها الاستاذ عبد القادر عزة لجامعة باريس نال بها الدكتورة ·

#### موقف تونس من احتالل الجنزائر

نص ما جاء في تقرير الجنرال BOYER المؤرخ في 15 يوليو 1831 ·

تقــرير رقـم 1

الجنرال BOYER الى وذير الحسرب

( المحفوظات التاريخية لوزارة الحرب : الجزائر مراسلة ملف 8 : 15 ـ 7 ـ 1831 ) سيدى الماريشال :

من الاخبار التى اطلعنى عليها كاتب مبعوث تونس وهو الذى كلف بابرام المعاهدة فى الجزائر مع الامين l'intendant en chef Vollant للتخلى عن مدينة وهران لداى تونس فان هذه الاخبار تذكر أن عدد الجيش التونسى المرابط بوهران يبلغ عدده ألفا منهم 300 فارس استولوا على الحيل من السكان منطقة وهران وبعد ان يذكر ثمنها الذى دفعوه يسترسل فى تقريره ويقول: «ان هذه القوة تحت رياسة القائم مقام أو ملازم lieutenant الباى كان قبل هذا جاء جنرال تونسى الا أنه عندما شاهد نتيجة الفظائع التى ارتكبها الجيش التونسى عند خروجه لقمع سكان البوادى رفض منصبه ورجع الى تونس » .

انه من الاحسن ان حكومة عظمة ملكنا تقرر ماذا تفعل بالمائتي فسرس التي هي في حوزة التونسيين حتى يظهر للسكان ان فرنسا حقيقة عازمة على حمايتهم وان الجنسرال حاكم المنطقة الوهرانية يمكنه استثمار هذا الحل

ان رئيسين من رؤساء القبائل العربية الذين لهم التصرف المطلق خارج وهــران حيث يتمتعان بالنفوذ التام اعلنوا عداءهم للتونسيين اثر قمعهم البربرى للسكان وهما الحبيب بوعلام ومصطفى بن اسماعيل فهذان الرئيسان يتصرفان خارج وهران وهــم

الذين منعسوا السكّان من معاملتنا فقطعوا عنا التموين فبقدر ما تستعجلون بطرد التونسيين ومغادرتهم البلدة تطمئن نفوس السكان ، اه وقد تعرض الجنرال في تقريره الذي ذكر فيه أحداث بيعة أهل تلمسان ( التي تحدثنا عنها ) لملك المغرب لموقف باي تونس وهذا نص التقرير :

« تقرير رقم 4 الجنرال BOYER الى وزير الحرب »

( محفوظات الولاية العامة بالجزائر : نقل المحفوظات الحربية ) •

وهران في 21 سبتمبر 1831 :

( وثيقة تاريخية في الاحداث التي وقعت في ولاية وهران منذ نزول الجيش الفرنسي بسيدي فــرج) •

يذكر الاحداث التي منها ما تقدم لنا الحديث عنه فهذان الرئيسان يتصرفان خارج البلدة وهم الذين منعوا الفلاعين بمعاملتنا فقطعوا عنا الحطب والتموين فبقدر ما تستعجلون بارسال التونسيين تطمئن نفوس السكان ، اه كما تعرض BOYER في تقريره عدد 4 المؤرخ في 21 سبتمبر 1831 محفوظات الولاية .

اثر مبایعة سكان تلمسان لملك المغرب وارسال هذا الاخیر ابن عمه ثم والی تطوان النح قال : « فی شهر فیفری الماضی وصل الی الجزائر القائمقام الذی أوفده دای تونس لاحتلال مدینة وهران بناء علی معاهدة الجنرال كلوزیل Clauzel ان هذا الرئیس التونسی كان مصحوبا بـ 250 جندیا ـ فرسان ـ و بعد اقامته مدة بالجزائر ومفاوضاته مع القائد الاعلی ذهب الی وهران مع جیشه و بعد وصوله مكنوه من مال القمارق Deuanes كما مكن محتویات مخازن البای حسن ۰۰۰،

القائمقام التونسي استصحب معه جيشا قليل العدد لا يمكنه حماية المدينة ولهـذا بقيت الفرق الفرنسية تحتل المرسى الكبير وحصون وهران ·

فهذا القائد العسكرى التونسى لم تكن عنده امكانيات لدفع ما تتطلبه مصاريف جيشه فلم يفكر الا في ملء جرابه الذي هو جراب الشحاذ ، لم يشاهد سكان وهران مسؤولا بلغ به البؤس والفاقة الى حد أن جنده كان يتسول ونفرق عليه الحبز وكذلك

الجيش الذى كونه من نحو 500 تركى ميليشيا جزائرية ولم يعطهم قسيراط من عنده وبعبارة شاملة فخير الدين ( القائم مقام ) لم يفكر الا فى مصلحة جيبه والاستيلاء على المال باية طريقة فقد باع للتجار اليهود الرخص لاصدار الحبوب بنحو 50000 فرنك وهو يتحقق انه يبقى فى وهران حيث ان ملك فرنسا لم يمض على معاهدة كلوزيل كما ان سلوكه الوضيع اثار غضب السكان المسلمين قليل من رؤسائهم وردوا لزيارته أما كبار الرؤساء فلم يقيموا له وزنا فاراد ان ينتقم ولهذا دخل فى صبيحة بعض الايام ونحو 30 راس نسوة وصبيان محمولة على السيوف ونحو 4000 رأس غنم وبقر سرقوها فى طريق رجوعهم من قمع السكان وقد ارضوا اطماع اليهود الذين اشتروا منهم الغنم وباعوها بدورهم الى الاسبان والانكليز بجبل طارق » الخ اه م ملخص مسا فى هذا التقرير من فظام و

الخلاصة: ان التضامن الجزائرى ــ المغربى الذى عنونا به هذه الدراسة والتضامن الجزائرى ــ التونسى الذى ختمناها به ، حقيقى ، وانه اثبت وجوده عبر التاريخ ، وانها لم يكن هذا التضامن من صنع الولاة والرؤساء بل كان يرعاه أفراد الشعب وفى طليعتهم علماء الدين ، فاثر الاحتلال الفرنسى ، والوقوف المخجل الذى وقفه كل « من ملك المفرب وباى تونس » كان أفراد سكان البلدين يتلقون جماعات اللاجئين الجزائريين ويعاملونهم معاملة الاخ لاخيه جاعلين نصب اعينهم ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » أو كما قال .

ولضيق مجال هذه الدراسة سنخص موضوع التضامن الحقيقي بدراسة أخرى .

## وطه الرووابورهرة إلى الغرب

نشرت مجلة « لواء الاسلام » التي تصدر بمصر بعدها الثالث المؤرخ في ذي القعدة 1387 هـ الموافق لـ فبراير 1968 م في ص 139 تحت عنوان « رحلة » للشيخ المرحوم محمد ابوزهرة ضمنها انطباعاته عن بعض المظاهر الفولكلورية والاستبدادية المصبوغة بالدين زورا وبهتانا مثل أمير المؤمنين وغير ذلك • ( القسم الاول منها هذا نصه ) :

#### · (1) « رحلة » - 1

كان مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة يفكر في الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على انبعاث النور الاسلامي والهدى القرآني بارسال محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا على أن يكون ذلك الاحتفال

جامعا يدعى اليه كبار العلماء فى أرض الاسلام قاصيها ودانيها شرقها وغربها ، ويكون ذلك عقب احتفال وزراة الاوقاف المصرية بهذه الذكرى الطيبة الطاهرة فى حاضرتها القاهرة ، وبقية الحواضر المصرية ، حتى يعم نور الذكرى ريف البلاد وصعيدها • ولكنى كنت استبطىء الاحتفال العام الجامع ، وأجادل اخوانى العلماء فى شأن هذا التأخير •

2 \_ وبينا أنا أجادل وأدعو الى التعجيل ، وان كان العام يصلح للذكرى \_ جاءتنى دعوة من حكومة المغرب باسم ملكها ، وانى دائما أعتقد أن أرض الاسلام واحدة ، لكل مؤمن حق مشاع فى أى جزء من الارض فى أى اقليم ، ولو كان شبرا ، فسارعت لهذا الاعتبار الى الاستجابة ، وان بعدت الشقة ، وعظمت المشقة ، ووهن العظم ، واشتعل الرأس شيبا ، وهيأت لنا سفارة المغرب بالقاهرة السفر على أول طائرة تقوم من القاهرة ، ولو التوت مسالكها ، وتعرجت طرائقها ، ولم يناسب ميقاتها ، فاعددنا للسفر فى ليلة الثلاثاء 25 من رمضان وخرجنا من منزلنا صباح ذلك اليوم حول الساعة الثانية صباحا ، وقامت بنا الطائرة فى الساعة الثالثة والنصف فى قسرور البرد ، عن طريق روما ، وتناولنا طعام الصحور فى الطائرة ، ووصلنا الى روما قبل الشروق ، ومكتنا فى انتظار جيس أكثر من ثلاث ساعات حتى جاءت طائرة فرنسية تحملنا الى نيس المدينة الفرنسية ، ومكثنا ننتظر بها أكثر من خمس ساعات فى مكان ضيق لا نطلع فيه على شيء ولو حاولنا ما تمكنا ولا استطعنا ، وما استطعنا أن نحصل فيه على كرسى نجلس عليه الا بشسيق ما تمكنا ولا استطعنا ، وما استطعنا أن نحصل فيه على كرسى نجلس عليه الا بشسيق الانفس ، وكانت المناظر البشرية تؤذى كل ذى دين وتزعج نفسه ،

وبعد طول الانتظار ، وعدم القرار جاءت الطائرة ، فارتفعنا اليها ، واستطعنا في زحام ، وبعد جهد ان نجد الكرسى الذي نتمكن من الجلوس عليه ، ثم وصلنا الى مرسيليا ، ومكثنا ننتظر في مطارها نحو نصف ساعة ، ثم عدنا الى الطائرة التي كنا بها ، وسارت بنا ميممة وجهها شطر الرباط فوصلنا في نحو السادسة وتناولنا طعام الفطور في الطائرة بعد أن تحرينا وقت غروب الشمس ، أي بعد الثامنة حسب توقيت القاهرة ٠

3 ـ نزلنا الى المدينة العامرة الطيبة ـ الرباط ـ فوجدنا فى استقبالنا مندوبا أرسله ملك البلاد ، فأحسن استقبالنا وصحبنا الى فندق ضخم يطيب النزول فيه ، وأسمه ( فندق حسن ) ، فأزلنا غبار السفر ، واسترحنا قليلا من وعثائه ، ثم نمنا نوما هادئا طيبا عميقا ، ورد الله به علينا ما وهبنا من قوة انه القوى العزيز اللطيف الخبير .

التقينا نحن الوفود الاسلامية من علماء الشرق ، وجاء الى رسول الملك ، وأسر الى ان الملك سيجىء الى الوفود الاسلامية ليرحب به بشخصه ، فقلت ان الاليق أن نذهب نحن اليه ، لا أن يجيء هو الينا .

وفى مساء ذلك اليوم الاربعاء 26 من رمضان أقام لنا سفراء الدول الاسلامية وليمة التقينا فيها بعلماء الاسلام، وممثلى الدول الاسلامية فان بجواره شهى الحديث المتبادل ولو كان مقتصرا على تناول الطعام وكان بجواره شهى الحديث المتبادل المعلى للوحدة الاسلامية والمشاركة في السراء والضراء والبأساء ٠

توالت الايام من بعد ذلك ، ففى يوم الخميس 27 ، كان اجتماع مع وزير الخارجية المغربية ، وقد بين منهاج الاجتماعات ، وليس فيها قيام مؤتمر يتذاكر فيه العلماء حال المسلمين ، وما يجب نحو القرآن، بل كان فيه استعراض للعلماء أمام التليفزيون يتحدث فيه كل مدعو نحو دقيقتين أو أكثر قليلا ، ثم مذاكرات من بعد ذلك فى جامعة الرباط ، لا تتجاوز ان يتكلم بعض مريدى الكلام، وكان الوقت مطلقا ابتداء ، ثم قيد بخمس دقائق واستطعنا فى هذا الاجتماع أن نتكلم بضع عشرة دقيقة فى شأن القرآن ، والسبيل للمحافظة عليه بالاجتماع ، والاخذ بتعاليمه التى استنبطها السلف، ولنا أن نستنبط منه ومن سنته ما تدعو الضرورة الى استنباطه وعلى أن يقوم الحكام بتنفيذ أحكامه ووضحنا القصد فى ذلك ٠٠٠ ولقد علمنا أن بعض ذوى الشأن وفيهم بعض الوزراء اعتبرونا جامدين ، لاننا رفضنا ما يسمى تطوير الشريعة ، فان كان ذلك جمودا فنعما هو ، ونحن ننادى به هنسا ،

4 - في مساء الخميس (27) من رمضان التقى بي الرجل الطيب الكريم وزير الاوقاف هنالك ، وقال لى : ان رجالات العلم من الوفود سيوزعون في الاقاليم ، كل عالم يلقي في حاضرة اقليم ، فبعضهم في الدار البيضاء ، وبعضهم في طنجة ، وبعضهم في فاس الى آخر الاقاليم ، ولعل ذلك اتباع لنظام - القاهرة - ولا فرق الا أن - القاهرة - كان في علمائها غناء اغناها عن الاستعانة بغيرهم ، وذكر لى أن الملك أي (أمير المؤمنين كما يسمونه) اختصني بأن ألقى في المسجد الاعظم بحضرته ، فقبلت ذلك شياكرا وذهبت ، وصليت في ذلك المسجد ، وكان الخطيب ممتازا في خطبته والقيت الكلمة بعد الصلاة ، ولم يتيسر حضور الملك ، فأرسل مدير ديوانه وبعض الامراء ، وكان موضوع كلمتى « المجتمع الاسلامي » ، وحق العدالة فيه بشعبها ومنها العدالة الاجتماعية ، وحق توافر الكرامة الانسانية لكل انسان من غير نظر للونه أو جنسه أو دينه ، وبينت

تحرير الاسلام للعبيد ، وتحريمه الرق في الجملة ، ثم بينت التعاون الانساني في الاسرة والمجتمع الصغير ، ومجتمع الامة ، والمجتمع الانساني ، وقد استغرقت المحاضرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة .

ثم اشتركنا فى بعض المذاكرات اذ لم يكن هناك مؤتمر بالمعنى الحقيقى أو القريب منه ، كما نرى فى المؤتمرات ، التى يعقدها مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة ، بل انها احتفالات وولائم تتخللها أحيانا مذاكرات .

5 \_ وفي يوم الاحد دعينا الى الدار البيضاء من قبل أحد اثريائها ، فأجبنا داعيه ، ووجدنا ذلك البلد الامين أجمل بلد رأيناه ، هـ و على سيف المحيط الاعظم ، تتخلله الحدائق الغناء والقصور الفخمة ، ولا شيء يقتحمه النظر ، حتى قال لنا قائل : انه لا خيال يشبهه الا في سويسرا ونحن نسير في الطريق اليها ، ما كنا نرى الا الخضرة عن اليمين والشمال ، لا فرق بين جبال شامخة وسهول منبسطة ، ووديان منحدرة ، وأكام مرتفعة بل كلها بساط أخضر سندسي منسق يعلو وينخفض ، ولا ينقبض عنه النكل قط والاجام والغابات تتخلله ، وأشجار الزيتون مبثوثة فيه كالعمائم الخضراء وقد تمستد حتى كف جانبيه ، وأثمار الفواكه دانية متدلية .

ولا نريد أن نسترسل فى ذكر جمال ما رأينا ، حتى لا نبعد عن الحقائق ٠٠ قضينا شطرا من الليل فى ذلك البلد الجميل ، ثم عدنا بعد هـزيع منه ، فوجدنا رسالة فى الفندق من قبل السيد وزير الاوقاف ، يقول لى : ان الملك يـرغب فى أن أتحدث فى التليفزيون غدا فى الساعة التاسعة والنصف ليستمع الى هو وأسرته ، اذ فاته سماعى بالمسجد ، فتقبلت ذلك شاكرا راضيا ، وكان ذلك الحديث فى مساء يوم الاثنين يـوم عيد الفـطر ٠

6 \_ وفى ذلك اليوم خرجنا فى الصباح الى خارج الرباط حيث أقيم للصلاة فسطاط كبير ، حضره الملك وقد استقبلناه نحن المدعوين وقد نبهت الى انى اذا حييت الملك برفع يدى كالمعتاد ، فسيحيينى بوضع يده على صدره ، وكان ذلك كما قيل لى ٠٠

جاء الملك يركب جوادا مطهما حوله ستة جياد مثله ، ويحف بجواده طائفة كبيرة من السود ، قالوا انهم عبيده!!

صلينا ثم حييناه ، وقد ذكرنى عند تحيته بحديث التلفيزيون في التاسعة والنصف ٠٠ وفي نحو التاسعة وثلاثة أرباع تحدثنا في التليفزيون ، وكان موضوع الحديث

« الخلق الاسلامى ، والتربية الاسلامية » تكلمنا فى العبادات واثرها فى البناء الاجتماعى والارتباط الوثيق بين الضمير الاسلامى وهذا البناء ، ثم عرجنا على العدالة الاجتماعية ، والترابط بين آحاد المجتمع والجماعات الانسانية ، ومكت الحديث خمسا وخمسين دقيقة وفى اليوم التالى الثلاثاء الثانى من شوال ، كانت التشريفات الملكية فى صباحه الخطبة أمام الملك ٠٠

7 ـ عندما عدت من التليفزيون فيما بعد الحادية عشرة ، وجدت بعض العلماء يقول لى انهم اجمعوا على أن أكون أنا المتكلم عليهم أمام الملك في وقت التشريفات ، فاعتذرت وقت الاستاذ ( عبد الحميد السايح ) لمقام جهاده ، ولانه وزير بالاردن ٠٠٠

وفى ساعة التشريفات جاء الى وزير الاوقاف ، وقال لى : أنت ستخطب والا ستفهام تقريرى ، فقلت له ـ سيتكلم الاستاذ السايح ، فقال لا مانع من اثنين فقلت انى مقصود وقد يكون فى الموضوع سياسة ، وأنا أبغضها ، فقلت يضم اليه الاستاذ عبد الله غوشه وهو قاضى القضاة فى مرتبة وزير ، فقال لا مانع من ثلاثة فقلت الاستاذ نديم الجسس مفتى طرابلس بلبنان ٠٠

تنفست الصعداء ، لانى تخلصت من الخطبة وقد يسئل سائل لماذا هذا التخلص ، وأقول في الاجابة عن ذلك قامت لدى أسباب منها :

أ ـ ان فى طبيعتى انقباضا نفسيا ربما لا يعرفه الكثيرون وأن هذا الانقباض يمنعنى من الكلام الالحاجة دينية أو علمية •

ب ـ انى لا أعرف كيف يخاطب الملـوك .

ج - انى رأيت ان ارادتى للكلام سياسة ملكية ، وأنا لا أريد أن أكون أداة سياسية مطلقا .

حمدت الله تعالى على انى لم أخطب ، وما ندمت على ذلك مطلقا ، ولكن فقدت النظرة العاطفة التى كانت تحوطنى ، وانى لم أفقد حسن المعاملة وقد خطب الملك خطبة رحب فيها بالعلماء وخص الدكتور حته عبد الرحمن بالذكر ، وقيل من بعض العلماء ان ذلك رد على الامتناع من الخطبة .

تعاقبت الاحوال بعد ذلك ، وقد زادتنى اطمئنانا الى ما صنعت ، وفي مساء يوم الثلاثاء كان حفل شاى أقامه الملك ، وفيه وضع في عنقي ، وعنق كبار العلماء نشان كتب عليه انه تقدير الكفاية الفكرية ، وما شعرنا انه رفعنا بذلك ، واننا لو منعناه ما نقصنا شيء ٠

فى يوم الاربعاء ثالث أيام العيد طلب الينا أن نزور قبر الملك \_ محمد الخامس \_ فزرناه ، ووجدناه قطعة من الفن الزخرفى ، الارض مبسوطة بالصدف ، والجدران محلاة به ، وأما السقف فالزخرفة فيها بلغت حد الخيال ، ولم أجد فى قبور أسرة محمد على عندنا ما يدانيها ولكن هذا القبر لم يرض به الملك الحالى \_ السن الثانى \_ قبرا لابيه ولاجداده ، فبنى له \_ م فى أرض متسعة ربما وصلت الى فدانين قبرا فيه الطنافس والزخارف التى تتجاوز حد الخيال فى البهاء والمنظر ، وقد اخذنا فى تقديره نحدس ونقدر فما اهتدينا ، وسألنا مسؤولا عما قدر له فى ميزانية المغرب ، فقال لنا انه قدر له ابتداء ثلاثة ملايين من الجنيهات وليس للقارىء أن يظن انى ندمت لانى لم ألسق الخطبة بل اننى رضيت عن نفسى من غير غرور ولا حول ولا قوة الا بالله •

وفى مساء ذلك اليوم كان حفل يسمى عندهم حفل الولاء • أخذنا اليه ووقفنا حول ميدان واسع، وجاء الينارئيس الديوان يقول لنا « ان جلالة الملك سيحضر راكبا الجواد ، في ويمر على ممثل الاقاليم والعبيد يقولون « ربنا يطول عمرك يا سيدى » فيقول ممثلو الاقاليم ( آمين ) وممثلو الاقاليم قد صفوا صفوفا كل صف يمثل اقليما ، وعدد الصفوف يصل الى ما يقل عن خمسة عشر ، وقدجاء الملك راكبا جواده ، وحوله السود الذين سموهم عبيدا • تقدم الى الصف الاول ، فدعا أولئك دعاءهم ؛ فركع ذلك الصف ركوع الصلاة كاملا ثم ذهبوا ، وتقدم الى الصف الثانى ، ثم الثالث ، والدعاء متوال ، والتأمين الراكع ركوع الصلاة متوال مثله حتى أتمها ، وكأنه لا يكتفى بالركوع الجماعى من الصلاف ، بل لابد من أن كل صف بمفرده يركع ثم يذهب موزورا غير مأجود •

عاد الملك بعد ذلك ، وبعد أن استوثق من الولاء الراكع وهو على الصفوف ، والسيدة التي خصها بالثناء تلوح بيدها تحية واكبارا وقد وضع يده على صدره ردا على التحية بمثلها وأنا واقف مشدوه العقل ، ويدى لم ترتفع هذه المرة والعين متجهة الى •

وأرجو الا يظن أحد من ابنائي اني ندمت لامتناعي عن الخطبة ، لاني لم أفهم السياسة بل اني زدت اطمئنانا لتوفيق الله ، ولكني مع ذلك جزعت من بعد ان فكرت وقدرت

أحوال السلمين، وما آلت اليه أمورهم اللهم أملاً قلوبنا عسزة بعزتك وارفع نفوسنا برفعتك ، وهيىء لنا من أمرنا رشدا .

رحلة \_2\_

انتهينا من رحلتنا الى أرض المغرب الى ما رأيناه مما حز فى نفوسنا من حفل الولاء الراكع الذى اظلمت الدنيا برؤيته فى عينى ، وكان العجب من أمرين :

\_ أولهما \_ تلك الطائفة التى سموها عبيدا ، وهم اخوتنا فى الانسانية وفى الاسلام وانه لا رق بعد أن أصبح الناس لا يسترقون ، اذ قد وضعوا فى قانونهم انه لا رق فى هذه الايام ، وان من حق الانسان فى كل الارض قاصيها ودانيها أن يكون حرا ، وبذلك لا يكون فى الحرب استرقاق قط، ولا رق فى الاسلام الا فى الحرب التى يسترق فيها الاعداء أسرى المسلمين ويكون استرقاقنا من قبيل المعاملة بالمثل ، اذ أن الله تعسالى يقول : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » (سورة البقرة آية 194) • ويقول تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، أن الله لا يحب المعتدين » (سورة البقرة آية 190) • ولا شك اننا اذا فرضنا الرق على اسراهم وهم لا يفرضونه نكون قد اعتدينا ، والله تعسالى لا يحب المعتدين ، الرق على اسراهم وهم لا يفرضونه نكون قد اعتدينا ، والله تعسالى لا يحب المعتدين ، الذي فلا رق بحكم الاسلام فى هذه الايام الا أن يكون من قبل النخاسة وهى اثم لا يرضاه الله تعالى عليه وسلم ولا يرضاه خلق دينى أو اجتماعى ومن يعاونه آثم موذور •

وقد قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته ، رجل أعطى ذمتى ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل أستأجر أجيرا ولم يعطه أجره » •

ولا شك أن هذا الذى يخاصمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بائـــع الحر، يشاركه كل المشاركة المشترى الذى يعلم انه حر، وانه لم يقم به سبب الرق فهل يرضى بهذا من ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شرع ، لا حول ولا قوة الا بالله ٠

2 ـ الامر الثانى: ان يقبل الملك ذلك الولاء الراكع وهو ينتسب الى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمية ، والى على بن أبى طالب الذى كان وهو الامام يسير بين الناس كأحدهم والذى حرق بالنار من سجدوا له ، ثم هو ينتسب اليها عن طريق الحسن أول الاثنين من شباب أهل الجنة ، وهو الذى كان تذهب به قوة الايمان وفرط تواضعه الى أن يسير الى الحج ماشيا ونجائبه بجواره ، فانه يروى فى صحاح السنة انه كان يمشى فى طريق الحج ونجائبه تقاد الى جنبه ، فقيل له الا تركب يابن بنت رسول الله ، فقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغبرت قدمه فى سبيل الله تعالى لم تمسسه نار جهندم » ٠

هؤلاء عترة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نريد أن يكون حاضرهم كماضيهم، وأن تكون ذريتهم صورة من أخلاقهم، ليكونوا حجة على الناس، وليثبت بالعمل ذلك النسب الرفيع، وذلك الشرف الكريم، نريد أن تكون أعمال اشرافنا صورة مزكية للاسلام داعية، ترد كيد الكائدين عنه، ولا تغرى ظالما باتباعهم، اننا نريد وقعة العترة المحمدية النبيلة عن قالة تسر ممن لا يرجون للاسلام وقارا، ولا لنبيه محمد خير الانام اخللا وتقلد وتقلد الله وتقلد الله وتقله وتقله وتقله وقارا، ولا لنبيه محمد خير الانام اخللا

3 \_ هذه أمور شاهدناها \_ ذكرناها وما أردنا بذكرها الا تذكيرا ، ولنلقى على انفسنا المؤاخذة على تقصيرنا ان سكتنا ، ولنقضى العهد الذى أخذه الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وانا لا نبغى الا كلمة الحق ، ما أردنا المال ولا ابتغيناه ولا طمعنا فيه لان الله سبحانه رزقنا الرزق الوفير ، وأعطانا العطاء العزيز ، ونكفر بنعمة الله ان اعترانا طمع والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور .

#### ولقد علمت من بعد ذلك أمورا غريبة عجبت كيف تحدث في بلد اسلامي •

أول هذه علمته من ابنة عالم جليل عرفته بعلمه ولم أسعد برؤية شخصه ، ذلك هــو العلامة الشيخ الحجوى الثعالبي عالم المغرب وفقيهه ·

ذلك أننا انتهزنا فرصة وجودنا فى طنجة ، وزرت مع صحب كرام جبل طارق ذهب صاحباى الى شراء امتعة من سوق الجبل وأخذت أنا أجوب طرقاته متفصحا الوجوه حتى تعبت ، فجلست فى مقهى ارشدانى اليه ورأيت ما ألقى بالحسرة فى قلبى على الاندلس

فردوس الاسلام المفقود ، فرأيت أكثر من فى الجبل وجوها عربية وأجساما عربية ، فايقنت انهم سلالة العرب ، بقيت صورهم ، وحالت قلوبهم ، بالاكراه النصرانى وبالوحشية التى ارتكبها المعذبون · والتى تذكر الى اليوم بالهمجية الاوربية التى ما زلنا نراها فى أمريكا وغيرها ، من همج الانسانية الذين يسمون انفسهم متحضرين أو مؤمنين ·

4 ـ وبینا نحن عائدون علی الباخرة الی طنجة ، وجدت سیدة کریمة وزوجها ینظران الی ، و کنت فی مجلسی علی مقربة منهما ، ثم تحدثا الی فقالت لی السیدة فی أدب واحتشام ، أأنت فلان ؟ فقلت نعم، ومن أین علمت ؟ قالت رأیتك ـ فی التلفزة ـ وأردت أن أتحدث الیك لان أبی عالم وله کتب ، فقلت فما کتبه ؟ فذکرت لی کتابا أنا قرأت وانتفعت به فی علمی وفی کتبی التی کتبتها ، وهو کتاب « الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی » للشیخ الحجوی الثعالبی ۰۰

فقلت لها انت ابنة ذلك العالم الجليل العظيم ، فقالت نعم ، فسألتها أهو حى ، وذلك لازوره ، فقالت هو مات مقاربا المائة ، ولكنه مات محدودا مقترا عليه فى الرزق ، لان أمواله كلها صودرت فى عهد الملك محمد الخامس بعمل أحمد تلاميذ الشيخ ، اذ اتهموه بالخيانة وادعوا ولاءه للفرنسيين ، مع انه كان فى سن لا تسمح له بالتفكير فى السياسة وقد أصابه خوف الشيخوخة فعلمت انها فتنة السياسة ، لا تقدر الإنسان ، ولا فضل العلماء ، ولا السابقات المكرمات التى تغفر الهنات بل السيئات ، ثم قلت لها : لا حول ولا قوة الا بالله ، ولكنها استرسلت عى وزوجها الكريم فى القصول ، فقالت : « ولما مات دفن فى مسجد قد بناه أخوه ، وتلك عادة معروفة بين أهل المغرب ، فمنعوا الناس من الصلاة فى هذا المسجد امدا غير قصير ، ثم جاءوا ونبشوا قبسره ، ونقلوا جثمانه الى المقابر العامة !! » أثر فى نفسى أن يحارب ذلك العالم الجليل فى رزقه حيا ، حتى يستر فقره ، ولا يكشف عواره ، ثم اذا قبضه الله تعالى اليه لا يرهبون الموت ، حتى يستر فقره ، ولا الذى يدفعهم الى هذا ؟ فقال زوج السيدة الكريمة ، لانه قد استوزره الفرنسيون قكان الذى يدفعهم الى هذا ؟ فقال زوج السيدة الكريمة ، لانه قد استوزره الفرنسيون قكان وزيرا للعدل فى عهدهم ، فهلا علموا انه كان يمكن أن يقولوا عفا الله عما سلف ، وان

يعرفوا ان الوطنية رحمة ، وليسنت ارهاقا ، وان له من سنه ما يوجب العفو ، ولكن هكذا النفوس غير المتحرجة ، ولا حول ولا قوة الا بالله ·

5 ـ ولقد علمت أمرين آخرين زاداني ألما ، ورفقا على صفو هذه الرحلة الجميلة .

أحدها: انه عند نكسة العرب فى حسرب يونية سنة 1967 أقام اليهود الافراح ، واناروا متاجرهم بالاضواء البراقة ، وعم ذلك مدائن المغرب الاسلامى العربى ، فغاض ذلك المؤمنين فهبوا مستنكرين ، والتحموا باليهود الذين يتحدون العرب والمسلمين ، فى أرضهم وديارهم ، فتجردت الحكومة الاسلامية العربية لتفض ذلك التصادم وكانت تقبض على المؤمنين ، وتزج بهم فى غيابات السجون ولا تقبض على يهودى ، حتى زالت الاضطرابات وبذلك جعلت كلمة اليهود هى العليا فى أرض عربية مسلمة .

الامر الثانى: انه بعد أن أطفأت تلك الشورة التى أوجدها التحدى الصارخ رأى التجار المؤمنون أن يعملوا عملا اجدى من اثارة الاضطرابات ليتقوا الفتسن، وليتقوا السجون التى فتحت أبوابها لهم، وهو عمل مشروع وذلك بأن يقاطعوا التجار اليهود ويقتصروا على معاملة المؤمنين واذا كان ذلك يؤدى الله خسارتهم ماديا، فانه يملأ نفوسهم بالاحساس بحق الايمان عليهم، وانه لعوض معنوى، عما يخسرونه ماديا، ولكنهم فوجئوا من ولى الامر بأنهم ستصادر أموالهم ان اقدموا وكان التهديد ممن لا يستطيعون اعتراضا على قول له و

لقد حز ذلك في نفسى وقلت قول الحق ، ان الشعوب مؤمنة ، ونضرع الى الله العلى القدير ، ان يصل ايمان الشعوب الى قلوب الكبراء ، وان لم يمكن ذلك فان الامر لله ، وهو الذي يملك تغيير الاحوال ، ولقد قال سبحانه « لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » (سورة الروم آية 5) .

6 ـ رأينا في المغرب ما سرنا وما ضرنا ، فكان ما سرنا شارح لصدورنا ، وما ضرنا تمنينا معه أن تزول اسبابه ، وتنقشغ غمته ، وانا لنرجو ان تكون سحابة صيف عما قريب تقشع أن المغرب بلد جميل فيه شعب طيب « بلدة طيبة ورب غفور » .

جمال ما رأيت له نظيرا ، وقال كثيرون ممن يعيشون في أوربا انه ليس مثله ، في أوربا كثيرا جبال خضر ، ووهاد سندسية والزيتون مبثوث في كل قطعة من الارض والطرقات مستقة تنسيقا هندسيا رائعا ، فيلتقى فيها جمال الطبيعة بجمال الصنعة • اللهم متع المسلمين بديارهم وأملاها بالعزة والكرامة فلا عـزة الا عـزتك ولا ولاية الاولايتك ، وانت وليهم في الدنيا والآخرة • اه



### الامبراطورية الغربية كما يتغيلها النظ



خريطة نشرت في المدرسة توضيسح المغرب الكبير كما يدعى العرش العاري

### النظام العلوي في المغسرب

ان السياسة التوسعية المغربية ظهرت في صلب براسج التعليم ومخططات الاحرزاب العميلة للملك ، وعلى سبيل المشال يمكن تتبع هاتين الخريطتين اللتين تدرسان في المدارس المغربية بصفة رسمية وتتضمن ما يسمى بالمغرب الكبير والمملكة المغربية في حدودها الطبيعية والتاريخية - •

وهذه الخريطة تتضمن ضم الصحراء الغربية وموريطانيا الى نهسر السينغال ، ومن جهة أخرى مجموع الصحراء الغربية الجزائرية بما فى ذلك مدننا بشار ، العبادلة ، بنى عباس وأدرار التى توجد داخل المغرب ، وبطبيعة الحال تتحول تندوف الى مدينة مفربية ، وتتضمن هذه الحريطة أيضا جزءا هاما من مالى وبالحصوص مدينتا ودانى وأوران ، هذا هو المغرب الكبير الذى تعلمه مدارس الملك للاطفال المغاربة ، بكيفية رسمية علنية ،

وهناك مثال آخر على النوايا التوسعية يظهر في الخريطة الثانية وهي منشورة من طرف حزب الاستقلال الذي إعلنت صحافته أن « الجزائق لا تشكل أمة ، •

ويتضمن المغرب الكبير لحسرب الاستقلال الصحراء الغربية بمجموعها موريطانيا ومجموع الصحراء الجزائرية الى غاية الصحراء الليبية .

هكذا يتضح أمام جميع الناس أن الحسن الثانى يرمى من وراء غزوه للصحراء ، لتنفيذ أول مرحلة من مخطط توسعى سيعرض المنطقة بل القارة الافريقية كلها الى الخطر وأنه يسعى لضرب وحدة الشعوب العربية في المغرب لاشباع نهمه الاستعماري •

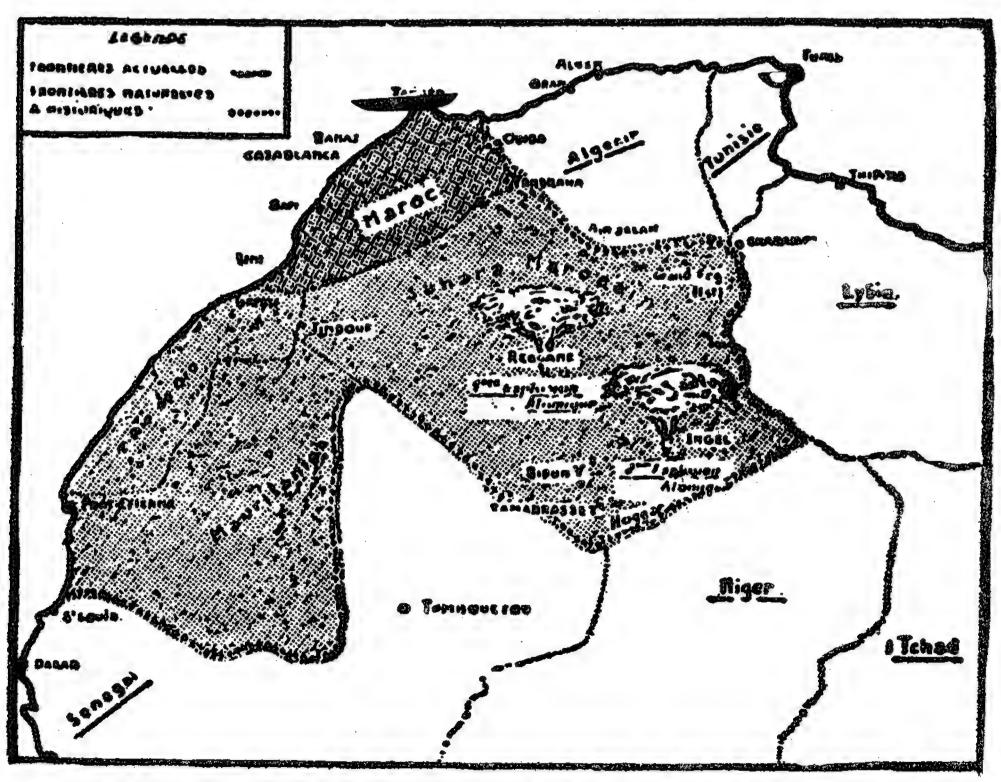

خريطة نشرتها جريدة ــ الاستقلال ــ

# السيّافيّة الحسراء

ننشر فيما يلى نص الندوة حول الصحراء الغربية التي نظمها المركز الثقافي الاسلامي بالعاصمة لتوضيح حقيقة الدعاوى المغربية في الموضوع • وشارك فيها الاساتذة: المهدى المبوعبدلي ، ومولاى بالحميسي ، ويحيى بوعزيز .

- المهدى البوعيدى عضو المجلس الاسلامى الاعلى - الجنائر -

ان هذه الناحية كانت لها صلة بالحضارة من فجر التاريخ ، وبالضبط من العهد الحجرى ، كما تدل عليه الاكتشافات الاثرية ، كما لعبت دورا عظيما في الحياة السياسية والاقتصادية ، وبلغت ذروة المجد التي خلدها لها التاريخ ، لم تحلم بها كثير من دول بلاد العالم ، ان دورها في الميدان الاقتصادي يرجع الى أن مناجم الذهب التي حبتها بها الطبيعة كانت أجمود

أنواع ذهب العالم . وقد رأينا انها كانت قوافل التجار ترد اليها في العهد الاسلامي من مختلف عواصم البلاد الاسلامية . وقد ذكر البكرى في معرض حديثه عن قلعة بنى حماد التي ورثت مركز عاصمة المغرب العربي اذ ذاك القيروان ، بعد سقوطها ، قال في وصف القلعة : « وهي

اليوم مقصد التجار ، وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب » النح . وقد ذكر كثير من المؤرخين ان هذه القوافل كانت تقصد بلاد الذهب .

واننى سأنتقى بايجاز فى هذه الدراسة المحدودة تاريخ هذه المنطقة، وموقعها ، وما آلت اليه ، من فجر تاريخها الى أوائل القرن الجسارى . واننى من الآن أقول: ان هذه الناحية التى شاهدت عبر تاريخها الطويل الاهوال والحروب والغزوات ، احتفظت بسيادتها ، وقاومت كل معتد من القبائل المجاورة لها ، ملوكا وشعوبا . واستحال استقلالها فى العصور الاخيرة الى استقلال داخلى ، اعترف به كل المؤرخين ، مسلمين واجانب، حتى بعض وزراء المغرب بعد استقلاله ، كما نبين ذلك .

كانت هذه المنطقة في أول عهدها ، يسكنها الحراطين والسود ، وحوالى القرن الرابع قبل الميلاد احتلتها قبائل صنهاجة ، وقد ادركهم الفتح الاسلامي بها ، كانت هذه القبائل تتكون من لمتونة ومسوفة وقدالة ، وقد وصلتها كتائب عقبة بن نافع الفهرى في ولايته الثانية سنة 62 ه .

اشتهرت هذه الناحية بالغنى والرفاهية ابتداء من القرن الثالي الهجرى الى أواخر القرن السادس، وقد عرف كثير من المؤرخين والرحالين هذه الناحية مع اختلاف بسيط فى المواقع الجغرافية ، واسماء القبائل ، ذكر المؤرخ Henri Terrasse فى الجزء الاول مسن كتابه «تاريسخ المغرب» الذى كان يدرس بثانويات المغرب ، عند حديثه عسن دولة المرابطين الصنهاجية ، قال : « وقد عرف الصنهاجيون بعد الفتوحات الأسلامية بالملثمين ، وكانوا متفرقين من غدامس الى المعيط الاطلنطى، ومن جنوب المغرب الى السنقال والنيجر ، وفى القرن التاسع الميلادى كانت جموعهم تشمل لمتونه ومسوفه وكانوا يجوبون الصحراء ، وحينئذ

ا تخذوا او داغوست قاعدة حكمهم ، وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل التي كانت تصل الى صحراء مصر » الخ .

وعرف البكرى أوداغوست هذه فقال بعد أن بين موقعها ، وذكر أن بها مساجد ، في جميعها معلمون للقرآن ، تعرض لوصف سكانها فقال : « وهم أرباب نعم جزيلة ، وأموال جليلة ، وسوقها عامر الدهر كله ، . . . وتبايعهم بالتبر ، وليست عندهم فضة ، وبها مبان حسنة ، ومنازلهم رفيعة » · ثم يذكر دورها الاقتصادى فيقول : « وذهب أهل أوداغوست في عشر الخمسين وثلاثمائة تين يروتن رجل من صنهاجة ، وكان قد دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان ، كلهم يؤدى له الجزية » اه .

واما الحياة اليومية الحضارية لسكان هذه المنطقة ، فقد تعرض لبيانها الشريف الادريسى الذى بعد أن وصف سكانها بانهم يعملون الاكسية الرقاق والثياب الرفيعة ، وان أهلها يربون شعور رءوسهم قال : « ولهم بها اهتمام وحفظ وذلك انهم يصبغونها فى كل جمعة بالحناء ، ويغسلونها فى كل جمعة مرتين بدقيق البيض ، وبالطين الاندلسى ... انهم أرفه الناس واكثرهم خصبا » الخ .

وقد كانت هذه الامارات وقواعدها تتغير حسب الظروف الصحراوية وطبائع الرحل وقد ذكر بعض الجغرافيين الفرنسيين ( الجغرافييت الجديدة لافريقيا الشمالية ) ان هذه المنطقة كانت في العهد الاسلامي تسمى بسوس ، الذي كان ينقسم الى ثلاثة اقسام:

- \_ سوس الادنى وقاعدته تارودانت .
- \_ سوس الاوسط وقاعدته تيزنيت .
- \_ سوس الاقصى ويشمل وادى نون والساقية الحمراء .

وقد تعرض للتعريف بهذه الناحية الكاتب الخبير المتخصص في دراسات المدنيات الصحراوية الرائد Robert Montagne في تأليفه «حضارة الصحراء» له 1944 قال:

« في عهد المرينيين دخل عرب المعقل الى هذه الناحية أي الساقيـة الحمراء، وكان النظام الذي احدثوه شبيها بنظام الجزيرة العربية ... وابتداء من القرن السادس عشر كانت الساقية الحمراء مركزا لانطلاق الدعوة الدينية في كامل شمال بلاد المفرب المربى » ثم قال: « ان الملوك السعديين هم الذين حاولوا ضم هذه النواحي فاحتلوا سنة 1581 بلاد توات، ثم اعانوا القائد جوذر سنة 1591 في غزوه لتنبكتو، ورغم امداد الارسالية العسكرية طوال ثلاثين سنة بنحو 25000 جندى ، فقد اندمجوا في السودان ، ولم يخلفوا أي اثر ، اذ كانت هذه الغزوة فاشلة لم تنجر منها أية فائدة لمن قاموا بها ... » ثم قال : « كان في ظاهر الامر المعقل هم المسيطرون على تلك النواحي ، ولكن في المقيقة والواقع كان النفوذ لصنهاجة ، والقبائل التابعة لها ، مثل التوارق المنساء عمومتهم \_ وقبائل الرقيبات الباقين الى الآن بوادى الذهب وكان الفضل في السيادة التي احتفظ بها سكان هذه المنطقة الاصليون يرجع الى النفوذ الديني ، والسلطة الروحية ، اذ كان التكوين الروحي تحت سلطتهم ، وكثرا ما كانت السلطة الروحية تتغلب وتتقوى على سلطة السيف والعصبية القبلية . ومن آثار هذا التفوق انه عندما ثار الشيخ مــاء العينين في أوائل القرن العشرين (يقصد اعلانه للجهاد سنة 1909 عندما غادر للابد الساقية الحمراء والسمارة اللتين اقام بهما من سنة 1884 الى سنة 1909 ) عند ما أعلن الشيخ ماء العينين اجاب نداءه كــل سكان موريطانيا الزرق، : عرب وبربر ، والتحق بهم سكان جبال الاطلس ، الذين كانوا من انصار دنيويين » ثم قال « ورأينا كيف ختم هذا الفصل،

أى تأثير السلطة الروحية ، عند محاولة الهيبة ولد الشيخ ماء العينين عزل ملك المغرب عبد العزيز فكانت معركة سيدى بوعثمان التى لقيته فيها جنود الكولونيل مانجان Maugin وهو في طريقه الى فاس . وكانت سببا في رجوعه الى مراكش سنة 1912 » اه .

وقال المؤرخ الفرنسي Cornevin في كتابه ( تاريخ افريقيا \_ طبع 1966 فايو باريس) بعد ان تعرض لذكر أحداث بداية استيلاء الفرنسيين على بعض الجهات من الصحراء قال: « ان هذا الاحتلال كان سببا في تجمع عصابات اللصوص بالساقية الحمراء سنة 1909 التي فارقها ماء العينين واعلن الجهاد بتيزنيت \_ التي التجأ اليها \_ ونصب نفسه ملكا، وان الفضل في الحيلولة بينه وبين امانيه ، يرجبع الى الجنرال موانى Moinier الذي حاربه بتادلا سنة 1910 كثــــير مـــن المؤرخين اعتنوا بذكر هذه الاحداث وبترجمة مسهبة لحياة الشيخ ماء العينين الذي كان له نفوذ مطلق وقيادة روحية متوفرة الشروط ، فقد كان من اكبر دعاة الاسلام وتعاليم الدين ، فكان يؤلف ويعقد مجالس الوعظ والارشاد، وكانت القبائل التي انظمت اليه ورافقته الى تيزنيت قبائل شنقيط وكنتة وعريب وتاجكنت واولاد دليم ، كان عبد الحفيظ اذ ذاك بمراكش خليفة لاخيه عبد العزيز، ولما رأى استنكار الرأى العام المغربي لاستهتارات عبد العزيز واحتلال الفرنسيين لوجدة والددار البيضاء ، نادى بالجهاد واستعان بعلماء مراكش الذين اذاعوا النداء الممضى عليه من جميع الاعيان والاشراف ، كما استعان بابن الشيخ ماء العينين ، تبنى عبد الحفيظ حركة الدعوة الى الجهاد لمعارضة الاحتلال الفرنسي ونال أمنيته حيث عزل عبد العزيز أو تخلي عن الملك بدل جراية قدرها ثلاثة آلاف فرنك شهريا وبمجرد تولية عبد الحفيظ وافق على ابرام معاهدة الحماية سنة 1912 وكاتب اثرها دول حلف الجزيرة ليعترفوا بملكه . وفى هذه الاثناء كان أحمد الهيبة بن ماء العينين حصل على بيعة قومه وجهز جيشا عرمرما لاعانة زعيم الدعوة الى الجهاد عبد الحفيظ ، والزام عبد العزيز بقبول حكم العزل ، فبلغ ذلك عبد الحفيظ ، فمنعه من اللحاق به الى فاس ، اذ كان ابرم المعاهدة ، وادعى ان سبب منعه هو الخوف عليه من الفرنسيين .

ولنرجع الى موقف ممثلى دول حلف الجزيرة، فقد اتفقوا على الاعتراف بعبد الحفيظ بشروط ، منها: تحمل دين أخيه عبد العزيز ، والجراية التى تعهدوا بدفعها له ، أى عبد العزيز ، وتبرئه من الدعوة الى الجهاد التى أصدرها صحبة علماء مراكش ، كان راس أعضاء الحلف ممثللا فرنسا واسبانيا ، وتبعهم الباقون ، الا المانيا ، فانها اقترحت أن يستبدل بند التبرؤ من اعلان الجهاد بالدعوة الى الهدنة .

هذه أوضاع هذه المنطقة المتصلة في عهدها الاخير بأحداث المغرب، تلك الاحداث التي كان السبب فيها تكالب الدول الاستعمارية طيلة أواخر القرن المنصرم الميلادي، وكان من نتائجها تقاسم مناطق النفوذ داخل المغرب وخارجه، وذلك كله لضعف الحكومة الصورية المركزية، داخل المغرب وخارجه، وذلك كله لضعف الحكومة الصورية المركزية، خصوصا في عهد عبد العزيز، وان فقد الامراء والملوك نفوذه وسلطتهم، فكان رؤساء الدين يتمتعون بثقة الجماهير، كالناصريين أصحاب زاوية تامجروت واحساين أو الهاشمي بتزروالت، وماء العينين بوادي الذهب، وكدليل على ضعف الملوك اذ ذاك انه بعد معاهدة المغرب مع اسبانيا تلك المعاهدة المعروفة بمعاهدة تطوان، وكان البند الثالث منها تعهد فيه المغرب، بتمكين اسبانيا من الصحراء، ولما تسولي المسن مكان أبيه المتوفى سنة 1873 زاره وفد اسباني يذكره بانجاز المسن مكان أبيه المتوفى سنة 1873 زاره وفد اسباني يذكره بانجاز باخرة اسبانية اسمها Blascode Garay

ايغنى ، وعندما رجع الوفد المغربى أخبروا ملكهم الحسن الاول ما رابهم من وجود تاجرين انكليزيين لهما اتصال وثيق بقبائل آيت عمران وبالشيخ حساين فتوجس الملك منهم خيفة حيث انهما بائعا سلاح . فجهز الملك جيشا عرمرما يتركب من 40 ألف جندى من بينهم 17500 جندى مدرب ، ومعهم ثلاثون مدفعا ، ولما وصلوا الى ايليغ حيث يوجد رباط الشيخ ، امتنع الشيخ من استقبال الملك وارسل لمقابلته ولده ، فحاصر الملك ايليغ ، ولما خشى من نفاذ الزاد اذ قاطعه السكان ، رجع من حيث أتى ، وكل ما قام به هو هدم أسوار البرج القديم ، وسبق للملك الحسن انه عند ما كان وليا للعهد بمراكش وبلغه ان الشيخ حساين يدعو سكان سوس لخلع طاعة الملك ، جهز جيشا وقصد به تيزنيت فتعرضت له قبيلة جزولة ومنعته من الوصول الى تيزنيت .

وهذان الحادثتان يذكرهما المؤرخون للاستدلال على أن أكثر القبائل كانت لا تخضع للسلطان ، ونفس القبائل التي كانت تتصل به كانت تحتفظ باستقلالها الداخلي ، وانما تعترف بالسلطة الادبية ، وهذا ما حققه المؤرخ الشهير المختار السوسي وزير الاوقاف في عهد الاستقلال في كتابه « ايليغ قديما وحديثا » لما تكلم على سوس .

ومما يؤيد ما ذكرناه البحث القيم الذى نشره احمادو محمادو « بمجلة الجغرافية والآثار » التى تصدر بوهران فى عددها المورخ بمارس 1932 تعرض فيه « لامارة ءادرار » قال : « بين وادى نون وبين ولانة والشاطىء الاطلنطى توجد ءادرار ، التى كانت حد الاتصال بين المراكز التجارية للصحراء الغربية » الى أن قال : « اشتهرت مدينة ءادرار التى كانت تابعة للمنطقة المشهورة فى عرف بلاد المغرب ببلاد السيبة ( اى لا تنالها أحكام السلاطين ) كانت القبائل التى تحكم هذه الناحية من سلالة يحيى بن عثمان ، ويسمون بالجعافرية ومعهم قبائل الناحية من سلالة يحيى بن عثمان ، ويسمون بالجعافرية ومعهم قبائل

غيب لان والعويسيات بتاڤنت اتوارث الجعافرية . حكم هنه الناحية مدة قرنين ، وكانت الحروب بينهم وبين سكان امارة الترارزة تارة ، وتارة مع اولاد دليم ، ثم اولاد سالم القبيلتين العربيتين اللتين انتقلتا الى زمور بعد مفارقتهما للساقية الحمراء ووادى درعة اثسر حروبهم مع الرڤيبات » الخ ، اه

ولنختم هذه الدراسة بانه ابتداء من القرن العاشر الى الاحتالال الفرنسى ، كل المؤرخين يطلقون على ملوك البلاد الذين تعاقبوا ملوك الشرفاء ، الا ان هؤلاء الملوك لا يعترف بعضهم لبعض بصحة نسبهم، ومن ذلك أن مؤسس الدولة العلوية محمد بن الشريف العلوى بعث اليه محمد الشيخ السعدى عند ضعف الدولة كتاب « مناهل الصفا » للوزير الفشتالى و « الممدود والمقصور » لابن القاضى ، فاجابه العلوى بقوله : « ولا معول على كتاب الفشتالى ، ولا ابن القاضى ولا ابن عسكر الشريف الشفشاونى ، وسواهم ، اذ الكل أهل بساطكم ومحلل مزاحكم وانبساطكم » . وقد هجا الثائر ابن أبى محلى أحد انصار السعديدين ، كان الملوك السعديون يرونه من أبناء عمومتهم وكانوا فى أواخر عهدهم ينضوون تحت لوائه وكان ابن أبى محلى يضيق بجميعهم ذرعا ، خاطبه بهذه الابيات :

أيعيى الخسيس الندل مالك تدعى بزور شعارا للفحول الاوائسل كدعواك في بيت النبوء نسبة وأنت دنىء من أخس القبائل ووجهك وجه القرد قبح صورة ورأسك رأس الديك بين المزابل كان مصير أحمد الهيبة من أسرة الشيخ ماء العينيين اثر الاحتسلال الفرنسي اعلانه الثورة والجهاد واحتلاله لمدينة مراكش ، وعندما نجح الفرنسيون أقام بتارودانت والتجأ الى جبال الاطلس ، وكان داعية ضد

الاستعمار طيلة الحرب العالمية الاولى الى أن مات بكردوس تاركا خلافته ورياسة زاويتهم الى أخيه مربى ربو ، وفي سنة 1934 لما أحس بعجزه عن مقاومة تقدم الفرنسيين ، التجأ الى المنطقة الاسبانية رغم الاغراءات والوعد والوعيد .

الى هنا انتهى ، واننى على العادة سأنشر دراسة فيها مزيد من البيان والتفصيل بمجلة الاصالة ، وننبه المستمعين الى أن كثيرا من اللوك كانوا التى ذكرتها أفرغت فى قوالب مزيفة ، وذلك ان كثيرا من الملوك كانوا يستميلون رؤساء القبائل على وجه الصداقة والتعاون عهى تذليل الصعوبات والتتلمذ لهم حتى اذا اجيبوا لرغباتهم يصورون للملا ان ذلك الاتصال كان برغبة من أولئك الرؤساء ليبرهنوا على طاعتهم وولائهم .

### الإحتالاك الإستباف للستاقية الحسمراء ووادى الذهب

\_\_ م. بالحميسي

ما يسمى اليوم بالصحراء الغربية مقاطعة واسعة (270.000 كم مربع) أى نصف مساحة فرنسا تقريبا يحدها المغرب شمالا ، والجزائر شرقا ، ومورطانيا جنوبا ويمتد ساحلها على نحو 700 كم . ويتركب البلد من الساقية الحمراء شمالا ووادى الذهب جنوبا . والاغلبية من السكان من الرقيبات واشتهروا بتربية

المواشى والتنقل عبر الصحراء وهم أغنى وأقدى سكان المنطقة ومنهم الثواسم فى شرق البلاد ورقيبات الساحل فى غربها ، اما الجنوب فيقطنه أولاد دليم .

ويروى أن الساقية الحمراء نزل بها \_ فى القرن الثالث عشر \_ قوم من المعاقل قدموا من الشرق مارين بالجنوب التونسى والجزائرى والمغربى ثم استقروا بوادى تارجا المعروف بالساقية الحمراء وهو أول الصحراء كما قال البكرى.

#### 设设设

وحتى نتتبع خطوات الاسبان وهم يحققون أغلى الاحلام ، يجدر بنا ان نعود الى الوراء ، الى الفترة التي سبقت عصر نشاط الاستعمار الاوربي .

كان الاوربيون ـ وفى طليعتهم البرتغال والاسبان يتاجرون على الساحل الافريقى الغربى وذلك منذ القرن الخامس عشر ـ وقد اكتشفوا أشواقا على شواطىء وادى الذهب فكانت أرباحهم مشجعة على التعرف بهذه الناحية .

وفى سنة 1402 اكتشف رائدان وهما جان دى بتانكور ودياقو دى مريره جزر «الخالدات» التى وقعت فى قبضة الاسبان منذ 1479 . ومنها راحا يتعرفان على ساحل الصحراء ثم على داخلها وقد حصلا على امتيازات من طرف الاهالى . و بعد ذلك أسست سلسلة من المراكز للمراقبة .

وكان القرن التاسع عشر عصر تقسيم القارة الافريقية عندما اشتد التنافس بين الدول الغربية .

- انعقد مؤتمر فييانا سنة 1815 وأقر سيادة الشلتيرا التي كان لها التفوق على غيرها على البحار والمحيطات وفي مقابل هذا الدور وافقت بريطانيا على اعادة توزيع الممتلكات الاوربية مع تمسكها بحظ الاسد . وكانت المستعمرات الاسبانية - في النصف الاول من القرن التاسع عشر - هامة جدا . فان أفلتت من يدها امريكا الجنوبية فانها ما زالت تحتفظ بك وبا وبرتوريكو والفيليبين ومراكز بالمغرب وبافريقية

السوداء ولهذا كانت اسبانيا \_ في هذه الفترة \_ دولة استعمارية اقوى من فرنسا.

الا أن انحطاط البلاد في الميدان الاقتصادى ، والاضطرابات الداخلية المتواصلة جعلت اسبانيا عاجزة عن القيام بدور الوطن الام فتسرب النفوذ الانكليزى والامريكي في العديد من المستعمرات .

\_ وتضاعفت معن افريقية في النصف الثاني من القرن الماضي . وقد تعرض مؤتمر برلين (نوفمبر 1884 \_ ففريي 1885) لمشكل المستعمرات التي أصبحت لها أهمية كبرى في العلاقات الدولية ، وكانت الغاية من انعقاد المؤتمر ايجاد حـل لاقتسام افريقية الوسطى عندما اشتدت الخلافات بين فرنسا وبلجيكا حول الكانقو وبين فرنسا وانكلتيرا حول النيجيريا والتشاد وبين انكلتيرا والمانيا حول الجنوب الغربي والجنوب الفربي والجنوب الشرقي لافريقية فيما بين 1884 و 1892.

ولعل القارىء الفاضل يتساءل كيف تم التقسيم وما هي مقاييس التجزئة وهل هناك أسس لهذا الاستيلاء الشامل ؟

لقد تم اقتسام القارة بين الدول الاوربية دون مراعاة اية صلة بين مختلف العناصر البشرية أو فئات السكان أو اعتبار مصالحهم وانما انقضت نسور الاستعمار بناء على مصلحة الغربيين فقط وحسب انشغالاتهم الخاصة ومراعاة لاحوالهم الداخلية ومشاكلهم الخارجية وامكانياتهم الصناعية .

ولذا تقرر «تشريح» افريقية في أوربا اتباعا لقواعد التعويضات الدولية ...

وتقرر أيضا الاحتلال الفعلى للمناطق والاستيلاء الحقيقى على ما تبقى من بلدان مستقلة آنذاك .

#### 公 公 公

وبعد 1870 يدخل المخطط حيز التنفيذ . وتتسابق فرنسا وايطاليا واسبانيا في بسط نفوذها في القارة بينما تحتل انكلتيرا جزيرة مالطة وجزيرة قبرص (1880) .

وهكذا تسلط الاستعمار الفرنسى \_ بعد الجزائر \_ على السنيغال 1856 الى 1864 وعلى تونس 1881 وعلى موريطانيا 1898 وعلى موريطانيا 1898 \_ 1900 .

واحتلت ايطاليا الحبشة والصومال في 1889.

وكانت الصحراء الفربية من نصيب اسبانيا . ففى سنتى 1884 ـ 1885 انتهت المغامرة وبدأ الاحتلال الرسمى وتأسست لجنة «ريجيا» للصحراء وأنشأت اسبانيا مدينة فيلاسسنيروس (الدخلة حاليا) وضمت البلاد اليها مبدئيا ...

وانتضمت المقاومة وقام زعيم يعرف بماء النينين ـ مقره مدينة «السمارة» ـ يقود الحروب على الدخلاء .

( ويقوم ابنه بعده سنة 1910 ويدعو لنفسه سلطانا على المغرب ويحتل مراكش ... وتهزمه الجيوش الفرنسية بعد معارك ضارية ) .

وتستنجد الواحات الجنوبية بسلطان المغرب وذلك ما بين 1891 و 1899 غير أن هذا الاخير عجز عن القيام بواجبه نحو المسلمين .

\_ ومما لفت انظار الأسبان في الصحراء \_ غداة الاحتلال \_ هي تجارة الذهب وكانت رائجة ولذا تعددت المؤسسات التجارية تحميها

مراكن عسكرية بينما أهملت السلطات الحاكمة داخل البلاد ولم تبال به في المرحلة الاولى ·

#### 公 公 公

وحدث تعويل معسوس \_ فى القرن الحالى \_ داخل الصحراء . ففى مطلع القرن استفادت اسبانيا من «تفهم» بريطانيا التى تركت لها حرية التصرف فى هذه المنطقة كما استغلت «الحياد العطوف» من طرف ايطاليا فعقت مطامعها على وادى الذهب سنة 1900 والساقية الحمراء سنة 1904 .

وهكذا أبرمت فرنسا واسبانيا معاهدة \_ فى 27 جوان 1900 \_ مفادها ضبط الحدود الجنوبية بين موريطانيا ووادى الذهب تلك الحدود التى تنطلق من الراس الابيض وتطلع شمالا الى أن تلتقى بالخط 21 درجة و 20 دقيقة عرض شمالى.

وكانت سنة 1904 سنة حاسمة بالنسبة للمنطقة ، ففى مقابل تنازل فرنسا عن مطامعها المصرية لكى تبسط نفوذها على المغرب الاقصى ، حصل اتفاق سرى بين باريس ومدريد يجعل الساقية الحمراء أرضا اسبانية .

#### 拉 拉 拉

وكان الوجود الاسبانى فى الصحراء \_ خلال المرحلة الثانية \_ يهدف لا للاخذ بيد الاهالى للوصول بهم الى الاستقلال \_ بل كان كل تطور تعرقله سلسلة من المراعات والتحفظات وامتنعت اسبانيا \_ وهى تحذو حذو البرتغال فى المستعمرات \_ من أى تعامل مع العنصر المحلى فى الميدان السياسى عملا بالمبدأ «الابوى» المسيطر على عقلية الغربيين ..

ومع هذا فان الاسبان لم يحتلوا من الصحراء الغربية سوى النقاط المفيدة مثل السواحل لما للبحر من خيرات عجيبة فى هذه الناحية وحول مناجم الفسفات ببوقراع ثم امتدت يدهم لسمارة سنة 1934 .

وكان جماعات مسلحة تضايقهم وتضايق المراكز الفرنسية ، فأجبرت الدولتان الفرنسية والاسبانية على القيام بعمليات عسكرية ضلد المواطنين واسست مدينة العيون سنة 1958 وأصبحت عاصمة المستعمرة .

وعندما اتسعت رقعة الثورات في افريقية لم تسلم المستعمرات الاسبانية مثل فرناندوبو وغينيا الاسبانية وكانت بها معارك وكان بها عنف واستسلمت الدولة الحاكمة في آخر الامر فمنحتهما الاستقلال في 12 اكتوبر 1968. وبقيت الصحراء الغربية تحت نير الوجود الاجنبى وقد جنت عليها ثرواتها الطبيعية فنزلت بها الويلات تلو الويلات ...

## حقيقة مطالب المغرب الأقتمى التاريخية حول الساقية الحمراء ووادى الذهب

\_\_\_ يحيى بوعزيز

#### الواقع التاريخي للمنطقة:

لقد كان من نتائج الفتح الاسلامي لاقليم شمال افريقيا الغربي ، أو جزيرة المغرب كما يعبر عنه المؤرخون المسلمون في العصر الوسيط ، استعادته لوحدته السياسية التي فقدها خلال العصر الروماني البيزنطي ، وكان أهم شيء قدمه الحكم الاسلامي لهذا الاقليم وحدة اللغة والعقيدة . ويعتبر تأسيس مدينة القيروان على يد عقبة ابن نافع وقواته ، ايذانا

بتصميم المسلمين على تركيز الحكم الاسلامى بهذه البلاد ، ومد نفوذه الى المناطق النائية غربا الى الاندلس ، وجنوبا الى اعماق الصحراء وما وراءها.

فتوغل عقبة بن نافع فى ولايته الثانية جنوبا الى اقليم السوس الادنى ، وسيطر على بلاد المصامدة ، ومدن : مامشا ، و نفيس ، وأغمات ، وقيل انه وصل الى مدينة نول على شواطىء الاطلس ، والى مواطن التكرور بغانة القديمة أو غينيا الحالية ، وأخضع عناصر المسونيين الملثمين ، وأسس فى مواطنهم بعض المساجد ، وادى عمله هذا الى فتحطرق التجارة الى مدينة أودغشت على اطراف بلاد السينيغال الحالية .

و بعد عقبة بمدة قدم الى هذا الاقليم موسى بن نصير فاتبع سبيل عقبة الى الصحراء وشن على شواطىء المحيط الاطلسى انطلاقا من أقليم السوس الى وادى درعة ، واخضع سكان المنطقة وأسس بعض المساجد أو أصلحها فى اغمات ، واقنع السكان بالايمان والتصديق بالدين الجديد .

وعندما قامت دولة الادارسة في المغرب الاقصى اصطدمت باللمتونيين الملثمين ، واضطرت ان تعول اتجاهها نعو الشمال والشرق الى المغرب الاوسط في حين تحالف اللمتونيون فيما بينهم ، وشرعوا في التوسيع والزحف نعو الجنوب لنشر الاسلام ومد نفوذهم الى هناك بعض الوقت قبل ان يتعولوا الى الشمال ويكتسعوا كل المغرب الاقصى، ونصف المغرب الاوسط الى حدود مدينة الجزائر الحالية في اطار الدولة المرابطة التي انطلق زعيمها الروحي عبد الله بن ياسين ، وأمسيرها الزمني يعيى ابن ابراهيم الجدالي من رباطهما بمنحني نهر النيجر ، أو السينيغال، على الاطراف الجنوبية للصحراء الغربية أو السينيغال الحالية .

وعندما قامت الدولة الموحدية بزعامة عبد المؤمن التاجرى فرضت سيطرتها على كل المغرب العربى الشمالى من طرابلس الغرب شرقا الى طانجه وسواحل الاطلس غربا ، وعلى كل الصحراء الغربية الجنوبية التى تشمل اليوم مالى ، وموريطانيا ، والساقية الحمراء ، ووادى الذهب ، وشمال السينيغال .

وبعد سقوط دولة الموحدين انقسم اقليم المغرب العربى الكبير على نفسه وتكونت فيه ثلاث دويلات متناحرة متحاربة فيما بينها هى: الدولة الحفصية بتونس ، والدولة الزيانية بتلمسان ، والدولة المرينية بالمغرب الاقصى ، وانفصلت الصحراء الغربية وقامت بها امارات محلية اختلفت قوة وضعفا وعمرا ، من ضمنها مملكة مالى ، ومملكة الصنغاى التى ستصطدم باطماع ملوك المغرب الاقصى السعديين ، فالعلويين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادى ، فى أطار حملة أحمد المنصور السعدى أواخر القرن 16 ، وحملة المولى اسماعيل العلوى أواخر القرن 16 ، وحملة المولى اسماعيل العلوى .

فما هى حقيقة هاتين الحملتين ؟ وما هى أهداف سلاطين المغرب من الحملتين ؟ .

#### حملة أحمد المنصور السعدى وحقيقة مطالب المغرب الاقصى التاريخية حاليا :

ان بذور اطماع المغرب الاقصى فى الصحراء الغربية ترجع الى عهد المرينيين ، وعندما قامت الدولة السعدية فى مطلع القرن 16 ، عجزت عن طرد الاسبان والبر تغاليين من موانى المغسرب التى يحتلونها ، واصطدمت بصمود سكان المغرب الاوسط (الجزائر) ، وحزم الادارة التركية الناشئة به ، فاتجهت بانظارها وأطماعها نحو الصحراء جنوبا ، وكان السلاطين السعديون ينعتونها ومن ضمنها الساقية الحمراء ووادى الذهب ، ببلاد « السيبة » على اعتبار انها بلاد خارجة عن نطاق حكمهم وسيطرتهم ، ويكلفون قبائل المخزن الخاضعة لهم بغزو هذه المناطق وغنم ما بها من أموال و بشر باعتبارها مصدرا للثراء ، فترتكب الاعمال الوحشية كالقتل ، والتشريد ، والمصادرة الجماعية ، رغم أن السكان مسلمون

ومن الصدفأن السعديين لم يتجهوا لغزو الصعراء الا بعد أن عجزوا عن طرد الاسبان والبرتغاليين من موانى الشمال ، وعجزوا عن النيل من تراب الجزائر والمغرب الاوسط ، وان ملك المغرب اليوم لم يقبعزو الصعراء الغربية الا بعد أن فشل فى طرد الاسبان من مدن سبتة ومليلية ، والجزر الجعفرية وحجر باديس ، وعجز عن النيل من تراب الجزائر عام 1963 .

ومن أهم الاغراض التى دفعت أحمد المنصور لغزو الصحراء الغربية طمعه فى خيراتها التى تتوفر عليها خاصة مناجم النهب ، ومقالع الملح ، وريش النعام ، والابنوس التى كانت من أهم صادرات المنطقة . وكذلك العبيد السود . تماما كما فعل اليوم ملك المغرب الحسن الثانى عندما اندفع بجيوشه الغازية الى المنطقة طمعا فى استغلال خيراتها وثرواتها المعدنية كفسفاط بوكراع ، وسمك المحيط .

ومن الصدف كذلك أن تجار المغرب الاقصى آنذاك عارضوا حملة أحمد المنصور ، مثلما يعارض اليوم الشعب المغربى غزو الحسن وقواته للاراضى الصحراوية ، لانهم تأكدوا ان الغزو العسكرى لا يؤدى اطلاقا الى نشاط التجارة ، ولا السيطرة على مناجم الذهب ، ومقالع الملح ، بل الى العكس تماما . وصدقت نبوءتهم .

وقد استغل احمد المنصور خلافه مع مملكة الصنغاى حول واحة تغزة التي تشتهر بانتاج الملح الذى يستغله المغاربة ليشتروا به التبر، والعاج ، وريش النعام ، فقرر شن حملة عسكرية خرجت من مراكش عام 1590 بقيادة رجل اسبانى يقال انه أسلم ويدعى جودار باشا ، وكان عدد جنودها أربعة آلاف شخص وقيل عشرون ألفا ، بينهم عدد كبير من المسيحيين ، والاسرى ، والعبيد . تماما كما فعل اليوم الحسن الثانى

عندما اعتمد على القوات الاسبانية في احتلال المنطقة الصحراوية: الساقية الحمراء ووادى الذهب.

اتجهت حملة المنصور الى الساقية الحمرام ، واخترقت شنقيط الى أعماق الصحرام حتى وصلت الى واحة جاو عاصمة مملكة الصنغاى ، وواصلت سيرها حتى وصلت الى مدينة تمبوكتو وتمركزت بها علما 1591 ، واضطر ملك الصنغاى اسحاق الثانى ، واتباعه أن يعتصموا بالمناطق الجبلية لتنظيم المقاومة ضد هذه القوات المفربية الغازية بعد معركة تونديبي المهولة .

لقد حققت هذه المملة المسكرية المغربية نصرا عسكريا مؤقتا ، وغنمت ، على ما قيل ، حمولة ثلاثين بعيرا من تبر الذهب ، الامر الذى جعل أحمد المنصور يلقب بالذهبى، وغنمت اموالا أخرى متنوعة استغلها المنصور في استصلاح موانى المغرب الشمالية كالعرائش ، وفي تطوير صناعة السكر باقليم السوس ، غير أن هذه المملة فشلت في تحقيق الاحتلال الكامل والدائم للمنطقة ، واقتصر نفوذ رجال المملة وأولاءهم واحفادهم فيما بعد على واحة جاو ، ومدينة تمبوكتو ، واعتمد فوادها في تعينهم بمناصبهم الباشاوية على الجنود وعناصر السكان بالواحة ، ولم يكن لسلاطين المغرب الاسلطة اسمية رمزية عليهم ، وصاروا يحملون لقب الباشا تقليدا لباشوات الجزائر ، من جودار باشا الى آخر عمدهم ، وبقوا يحتفظون بمظاهر السلطة على هذا الشكل حتى عسام عهدهم ، وبقوا وانقرضت امارتهم وظهرت سلطات محلية في هذه المنطقة وفي الساقية الحمراء ووادى الذهب ، وشنقيط ، برئاسة زعماء محليين .

ومن الصدف أيضا أن أحمد المنصور تقرب من الانجليز والهولنديين للحصول على الاسلحة الضرورية لحملته الغازية ، في نفس الوقت الذي

كانت فيه الجزائر تقاوم ببسالة القرصنة الاوروبية ورجالها المتوحشين في الحوض الفربي للبحر المتوسط ، ومن ضنهم الانجليز والهولنديون والاسبان ، والفرنسيون ، تماما مثلما حدث اليوم عندما تحالف ملك المغرب مع الاسبان والفرنسيين والامريكان ضد الشعب الصحراوى في الساقية الحمراء ووادى الذهب ، وعادى الجزائر التي تقاوم التسلط الامبريالي ، وتؤيد حق تقرير المصير لكل الشعوب بما فيها الشعب الصحراوى .

و بعد موت أحمد المنصور تنازع ابناؤه الثلاثة: زيدان ، والمأمون ، وأبو الفوارس ، على السلطة ووراثة العرش ، واستمان المأمون بالاسبان ضد أخيه زيدان بفاس . وسلم اليهم ميناء العرائش بعد أن استصدر فتوى من علماء فاس تجيز تسليم أرض اسلامية للنصارى الكفار مقابل فداء أحد أحفاد الرسول ، ولم يتورع المأمون في كشف خطة مسلمي الاندلس الرامية الى استعادة بلادهم الاندلس بتأييد ومساعدة مسلما الجزائر ، مما دفع ملك اسبانيا الى اصدار قرار التشريد المشهور عام الحزائر ، مما دفع ملك اسبانيا الى اصدار قرار التشريد المشهور عام متوحشة ومرعبة .

هكذا كان أحمد المنصور وابناؤه عونا للاوروبيين المسيحيين ضهم مسلمي الاندلس ، وضد سكان الصحراء ، وضد الجزائر ، وضد وحدة المغرب العربي الكبير التي كان يتمتع بها في صدر الاسلام ، وخلال عهد الموحدين . تلك الوحدة التي سعت الجزائر خلال العهد التركي ، أن تبعثها وتعيدها من جديد وحتى اليوم ، ولكن ملوك المفهدسرب الاقصى السعديين والعلويين عارضوها حتى اليوم .

#### حملة المولى اسماعيل العلوى

لقد قامت الدولة العلوية في مطلع القرن 17 ، وكان من ابرز ملوكها المولى اسماعيل الذي حكم المغرب أكثر من نصف قرن ( 1672 – 1727 م ) ، فجدد أطماع أحمد المنصور و نظم حملة على المنطقة الصعراوية مما يدل على فشل حملة أحمد المنصور . غير أن هذه الحملة كانت أقل ضخامة وعدة من الحملة السابقة ، ولم تستطع ان تتوغل كثيرا الى اعماق الصعراء واكتفت بفرض سيطرتها المحدودة زمنا ومكانا على الساقية الحمراء وشمال وادى الذهب ، وشنقيط (موريطانيا الحالية) ، واستعان المولى اسماعيل بجيش ( العبيد البخارى ) الذين أخذوا من الصحراء زمن أحمد المنصور و بعده ، وكان من ضمن أهدافه في هذه الحملة كذلك تجنيد المزيد من السود قسرا في المنطقة الصحراوية ليستخدمهم كسلفه المنصور في قواته الغازية للنهب والسلب والخطف في المنطقة الصحراوية أو «بلاد السيبة» كما كانوا ينعتونها ، وفي الاعمال الشاقة بشمال المغرب .

وكما حصل لمملة أحمد المنصور فانه بمجرد أن اختفى المولى اسماعيل تقلص نفوذ المفرب من الساقية الممراء ووادى السدهب وشنقيط ، واستقلت هنه المناطق برئاسة الزعامات المحلية للقبائل الصحراوية ، وبقيت على هذه الحال الى أن زحف عليها الاستعمار الاوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ووزعها كقطع الشطرنج ، وكان من نصيب فرنسا ما يسمى اليوم بموريطانيا الى جانب مالى والسينيغال ، وكان من نصيب اسبانيا الساقية الحمراء ووادى الذهب .

تلك هي خلاصة المطالب التاريخية في هذه المنطقة التي لا تستند ، كما رأينا، على أي أساس معقول أو مقبول، استنادا الى منطق التاريخ نفسه : أولا: ان سيطرة الموحدين على هذه المنطقة اذا أمكن اعتبارها مبررا كما أدعى ملك المفرب اليوم فان الجزائر أولى بالمطالبة لا بالمنطقة الصحراوية فقط ، وانما بالمغرب الاقصى نفسه لان منشىء الدولة الموحدية وبطلها الكبير عبد المؤمن بن على جزائرى أصلا ومنشأ .

ثانيا: ان سيطرة سلاطين المغرب على المنطقة الصحراوية تقتصر فقط على جزء من فترة الحملتين العسكريتين السابقتين لاحمد المنصور ، والمولى اسماعيل أما قبل ذلك وبعدها فكانت المنطقة مستقلة ما عدد في صدر الاسلام وعهد المرابطين والموحدين الذين يعتبر عهدهم تاريخا لكل المغرب العربي ، وليس للمغرب الاقصى وحده ، واذا فما يدعيد اليدوم ملك المغرب هو حق مشاع بين دول المنطقة ومنها الجزائر ، اذا جاز أن نساير هذا المنطق ونسلم به .

ثالثا: عندما شن أحمد المنصور ، والمولى اسماعيل حملتيهما على هذه المنطقة الصحراوية لم تكن شاغرة ، أو « بلاد سيبة » كما ينعتونها بالمغرب الاقصى وانما كانت بها ممالك وامارات وطنية معلية على غرار كثير من مناطق العالم في صدر عصر التاريخ الحديث ، تماما مثل ما هو الحال اليوم عندما غزاها ملك المغرب اذ يوجد بها شعب بلى بالاستعمار الاسبانى المتعصب ، المتقوقع ، الجامد .

رابعا: ان حملتى أحمد المنصور والمولى اسماعيل لم تنجرا من أجل الدفاع على هذه المنطقة وحمايتها أو نشر وسائل التحضر فيها وانما من أجل النهب والسلب والغنم للاموال والثروات ، ومن أجل استرقاق أهلها كعبيد لخدمة مصالح قصور السلاطين بالشمال ، وكم هى تلك الجرائم الوحشية التى ارتكبها جنود أحمد المنصور والمولى اسماعيل في حق سكان الساقية الحمراء ووادى الذهب وموريطانيا ، التى يحلو لهم

أن يعبروا عنها ببلاد السيبة ليبرروا غزوهم وارهابهم وما اقترن بهما من مظاهر الوحشية .

خامسا: ان سلاطين المغرب الاقصى لو كانوا ينوون الخير لهذه المناطق لما استعانوا بالاجانب من النصارى الاسبان وغيرهم فى غزوها ولو كانت البلاد لهم قبل ذلك لما اضطروا الى تجريد مثل تلك الحملات العسكرية الكبيرة ، والى الاستمانة بالعناصر الاجنبية التى تعتبر عدوة الجميع . ولكن التاريخ يعيد نفسه فى هذه القضية فكما استعان احمد المنصور بالنصارى فى غزو الساقية الحمراء ووادى الذهب ومصوريطانية فى أواخر القرن 16 ، استعان ملك المغرب اليوم عام 1975 بنفس العناصر ولنفس الغاية والهدف الحسيس .

سادسا: وأخيرا، ان ملك المغرب الحالى متناقض مع نفسه ومصلح الامثلة التاريخية التى اعتمدها . فاحمد المنصور ، والمولى اسماعيل لم يقتصر غزوهما على الساقية الحمراء ووادى الذهب فقط وانما امتد ليشمل شنقيط (موريطانيا) ومالى . فلماذا لم يطالب بهما كذلك ولم يجرد جيوشه لغزوهما ، لو كان حقيقة صاحب مبادىء ومثل عليا يعتمد على المطالب التاريخية المقيقية ، ان استقلال مالى ، وموريطانيا ، لا يعول دون المطالبة بهما اذا كانتا حقيقة جزءا من التراب المغربى .

ان ملك المغرب استأسد اليوم على شعب الساقية الحمسراء ووادى الذهب ولكنه يمثل دور النعامة أمام الاسبان في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وحجر باديس ، غير ان الطريق طويل ، كما قال الرئيس بومدين ، ومزروع بالاشواك وقنابل الثوار وسوف لن يكون الحسن الثاني باحسن حالا من أحمد المنصور والمولى اسماعيل ، فالطرد مسن الصحراء هي النهاية الحتمية له ولجيوشه الغازية طال الزمن أم قصر .

# البيعة والشورك فى الإسلام وتطورهم أعبرالتاريخ

وهذه الندوة الثانية التى نظمها المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة حول المفهوم الدينى الصحيح للبيعة ، لا كما يزيفه النظام الملكى فى المغرب ، وشارك فيها الشيوخ : المهدى البوعبدلى ، واحمد حمانى ، وعبد الرحمان الجيلالى ، وسليمان داود بن يوسف .

ان بحثنا في هذه الندوة ، سيشمل البيعة ومبدأ الشورى وتطورهما عبر التاريخ .

وحيث أن البيعة والشورى ، هما من دعائم الخلافة الاسلامية ، فاننى سأتناول بالبحث الخلافة بصفة عامة ، ثم تطورها عبر التاريخ ، وما آلت اليه فى العهد الاخير ، أى عهد الانحطاط ، والتدهور ، وتفكك ما تبقى من اوصالها .

ولما كانت وجهات نظر ائمة الاسلام تختلف فى هذه القضية الهامة فى الاسلام ، ركزت القسم الاخير الذى ختمت به هذه الدراسة ، على مواقف بعض ائمة المذهب المالكي ببلاد المغرب الاقصى كنماذج ، اذ بقية بلاد المغرب العربي كالجزائر وتونس ، وليبيا ، كانت منضوية تحت حكم الخلافة العثمانية ، كما انى لضيق مجال البحث ذكرت المراجع فى دراسة موسعة ستنشر فى مجلة الاصالة .

الخلافة الاسلامية هي رئاسة عامة في الدين والدنيا وهي خلافة عن النبي (صلعم) فللامة عليه الولاية العامة ، والطاعة التامة ، وله حق القيام على دينهم ، من اقامة الحدود ، وتنفيذ الشرائع ، وله أيضا القيام على شؤون دنياهم ، وبالجملة فهو الحاكم الزمني والروحي ، ومع هذا كله لا تجب طاعته الا في حدود الشرع ، وقد بين حدود الخلافة ، أبو بكر الصديق في خطبته بعد مبايعته مباشرة فقال : (أيها الناس ، اني وليت عليكم ولست بخيركم ، فان احسنت فأعينوني ، وان اسأت فقوموني ، فالضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه ، والقوى فيكم ضعيف عندى خالضعيف أخذ الحق منه . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فان عصيت الله فلا طاعة لكم على ) وعزز فعوى هذا الخطاب عمر بن عبد العزيز في خطابه المنهجي الذي القاه بعد توليه مقاليد الخلافة فقال : (ألا لست خطابه المنهجي الذي القاه بعد توليه مقاليد الخلافة فقال : (ألا لست بقاض ، ولكني منفذ ، ولست بمبتدع ولكن متبع ، ولست بغير مسن احدكم . . الى أن قال . . وان الرجل الهارب من الامام الظالم ليس بظالم احدكم . . الى أن قال . . وان الرجل الهارب من الامام الظالم ليس بظالم العة لمخلوق في معصية الخالق ) .

وقد اعتنى بالخلافة أعلام الاسلام وائمته ، فخصصوها بالتآليف القيمة ، الجامعة المانعة ، وأهم ما كتب له الخلود منها « الاحكام السلطانية » لابى الحسن الماوردى ، وقد ترجم الى عدة لغات ، وسأقتصر على لقطات من مواقف بعض علماء الاسلام ، أظهروا فيها آراوهم ، وطبقوها قولا وعملا ، عندما انحطت الخلفة ، وتدهورت دعائمها كالبيعة والشورى ، خصوصا فى بلاد المغرب العربى . ان علماء الاسلام ومفكريه متفقون على أن تاريخ الخلافة ينقسم الى فترتين . الفترة الاولى تشمل عهد الخلفاء الاربعة ، والفترة الثانية تبتدى من تولية اليزيد بن معاوية ، إلى الغاء الخلافة العثمانية ، اثر الحرب العالمية الاولى .

وهم متفقون على أن القسم الاول توفرت في أصحابه شروط الخلافة باتم مدلولاتها ، واما القسم الثاني فانهم كادوا أن يتفقوا على أن اطلاق لقب الخلافة على من ادعوها من باب التجاوز ، بل هي نظام ملكي بحت ، واستثنوا من بينهم الخليفة عمر بن عبد العزيز . كان في طليعة أصحاب هذا الرأى ، القاضى الفقيه محمد المقرى التلمساني أستاذ عبد الرحمن ابن خلدون ، الذي كان يرى ، ان نظام الملكية مناف للشريعة الاسلامية ، وانما الذي يوافق مبادىء الاسلام هو الخلافة المبنية على الشورى واستدل على رأيه بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض » الآية ثم قال (ولم يجعل في شرعنا الا الخلفاء) فكان أبو بكر خليفة ، ولم يستخلفه رسول الله (صلعم) نصا لكن فهم الناس ذلك فهما ، وأجمعوا على تسميته بذلك ، ولما توفي لم يورثها لاولاده ، وانمأ ترك نظر الاختيار لاصحابه ، وهكذا بالنسبة الى عمر وعثمان فعلى . . ثم قال : ( ثم كان معاوية أول من حول الخلافة ملكا ، والخشونة لينا ، فجملها ميراثا فلما خرج بها عن وضعها ، لم يستقم ملك (فيها) وأيد ابن خلدون رأى أستاذه هذا بمزيد من الوضوح والتفصيل فقال: ان الخلافة الخالصة كانت في الصدر الاول الى آخر عهد على ، ثم صار الامر الى الملك ، وهكذا كان الامر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك ، والصدر الاول من خلفاء بني العباس الى الرشيد و بعض ولده ، ثم ذهبت معانى الخلافة ، ولم يبق الا اسمها وصار الامر ملكا بحتا ... وجرت طبيعة التغلب الى غايتها ، واستعملت في اغراضها ، من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ الخ).

ولا يمكننا التعرض لتحليل حكم الشورى وآرام العلمام في شروط وجوبها ، فنكتفى بسرد ما ورد فيها من بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى « وشاورهم في الامر » وقوله « وأمرهم شورى بينهم » ونكتفى

أيضا بالاشارة الى عمل النبي (صلعم) وعمل خلفائه من بعده ، ذلك العمل الذي كان مبنيا على التشاور ، وعدم الاستقلال بالرأى ، وكل ما هنالك أن الشريعة الاسلامية ولو قررت مبدأ الشورى ، كأصل من أصول الحكم فانها لم تنظم طريقة تطبيقه ، وانما تركت ذلك للظروف والمقتضيات ، ومن جملة اختلاف وجهات نظر علماء الاسلام ، في الخلل الذي يطرأ على اثر البيعة والشوري ونتيجته انحراف من وضعت فيه الثقة ، وأخل بواجبه . من سوء سلوك أو اهمال واجباته الحيوية ، فانه بمجرد ثبوت ذلك تسقط أهليته ، وحينئذ يمكن لاهل الحلل والعقد عــزله ، وان لم يستجب ، فيجب قتاله ، وهذا العزل وما يترتب عليه ، هو محل الخلاف الجوهري بين العلماء أجازه بل أوجبه بعضهم ، وتردد آخرون ، واحتفظوا بآرائهم ، ورأى بعضهم عدم الجواز ، وآخرون أفتوا بالمقاطعة السلمية أي ملازمة البيت ، وعللوا ذلك ، بالخوف من أحداث الفتن وللمثال نذكر ، أن المعتزلة يرون ان عزل المنحرف واجب ، وان أبى فقتاله ، وجعلوا ذلك أصلك من الاصول الخمسة ، في مذهبهم ، وكذلك الصفرية من الخوارج ، فهم يرون أن الامام المنتخب ولو توفرت فيه الشروط المطلوبة ، وحافظ عليها ، مدة ولايته ، الا أنه ان ظهــر من هو أصلح منه واكفأ عزل ونصب الاصلح مكانه .. ولضيق مجال هذه الندوة نكتفى بذكر بعض علماء المغرب من الفقهاء المالكيين ، لـم يترددوا في اصدار فتاويهم بعزل الامام المنحرف ، وقتاله ان لم يمتثل لحكم العزل وطبق هؤلاء العلماء آراءهم قولا وعملا ومن هؤلاء الفقيه الذائع الصيت أبو العباس أحمد بن عبد الله المشهور بأبي محلى ، فقد أعلن الثورة على ابناء الملك أحمد المنصور الذهبي السعدى الذين اتهمهم يموالاة البرتفاليين عند احتلالهم لمدينة العرائش ، ومن جملة ما قاله في الموضوع « والبيمة لا تعقد لملحد ، ولا تلزم لمتعد مكره عليها كـــل موحد ، والجهاد عليه هو فرض عين ، والجائر المنفر المشتت للجماعة لا يصعد خطيبا بالامة كلها على المنبر ، على هذا نحيا ، وعليه نموت ان شاء الله » ثم قال يصف مجتمعه اذ ذاك ( اللهم انى ابرأ اليك مما فعل أهل عصرى وقطرى بدينك ، عالهم مداهن ، ومرابطهم كاهن ، وسلطانهم فاجر أو كافر ودليلهم حائر ، وسبيلهم عن القصد بها جائر ، فاليك الشكوى ، فى رفع هذه البلوى ) ، ثم ظهر جليا أن البيعة كانت تعقد تحت حكم السيف قهرا وغلبة ، وقد روى ان أول من هدد باستعمال السيف أحد دعاة البيعة لليزيد ، ابن معاوية وذلك أنه عندما جمعوية أهدل الحمل والعقد لمبايعة اليزيد قام من جملة الخطباء الذين أشادوا بفضائله يزيد ابن المقفع ، وألقى خطابا موجزا ، ختمه بقوله أمير المؤمنين هذا » وأشار الى معاوية « فان هلك فهذا » وأشار الى السيف .

ولنختم هذا البحث بما استحالت اليه البيعة والشورى في عهدنا الاخير ، لما ابتليت بلاد المغرب العربي باحتلال بعض اجزائها ، وحماية الاجزاء الاخرى ، وكانت بلاد المغرب الاقصى هي البلد الوحيد ، الذي احتفظ بالنظام الملكي ، فثبت انه رغم ما كان ينشر ويذاع من أن مجلس علماء البلاد ، واعيانها ، وذوى الحل والعقد من نخبتها رشحوا الملك الفلاني وحرروا عقد البيعة بعد التشاور ، وأمروا بتلاوتها على منابر المساجد ، ومحلات التجمعات فان اختيار الملك كان يقع سرا في الاقامة العامة ، وهي التي تستشير بدورها الوزارة الخارجية وبعد الموافقة يؤمر العلماء والاعيان وأصحاب الحل والعقد بالاجتماع وتحرير عقد البيعة أو امضائه ، ثم يتولون نشره واذاعته على الطريقة المألوفة ، وكدليل على هذا ما كتبه رئيس الجمهورية الفرنسية السابق Poincaré الذي ذكر في تأليفه الشبيه بالمذكرات ، المسمى ( اثر أحداث أقادير )

ذكر في سياق حديثه على المغرب قبل الحماية و بعدها ، عندما كان رئيس الوزارة الفرنسية ، كيف أمكن للمقيم العام الجنرال ليوطى ، بعد ابرام معاهدة الحماية مع الملك عبد الحفيظ سنة 2912 اختيار من هو ألين عريكة ومحل ثقة الفرنسيين ، فوقع اختياره على مولاى يوسف وامكنه ان يحصل على تخلى الملك عبد الحفيظ بدلا من جراية سنوية ، قدرها ستون وثلاثمائة الف فرنك وقد خلع الرئيس Poincaré على الجنرال ليوطى لقبا جديدا وهو (صانع الملوك) وكان المغرب اذ ذاك لم تتغير وضعيته التى وصفها ابن أبى محلى في عهده يصف كثرة المتوثبة للملك قال (وكل من تغلب على جهة قليلة منهم انما يبايعه من لا بال له ، أو مكره على بيعته خوفا من ظلمه فسابت الامة ، وعمت البلبلة والغمة ) ولهذا كله ان ظهرت كتب مثل (الاسلام ونظام المكم) لعلى عبد الرزاق ، ذلك الكتاب الذى أحدث هزة عنيفة اثر سقوط الخلافة العثمانية وحكم باحراقه ، وصودر ، وجرد مؤلفه من اجازاته الازهرية ، هناك ما يبرره .



# الإمسامة والمستها وشروط من ينت بنت لها

ص احمد حمانی رئیس المجلس الاسلامی الاعلی – الجزائر

ان الامة الاسلامية ساذا كانت مؤمنة حقا • مستقيمة على الطريقة صدقا كما كانت في عهدها الاول سخير المة اخرجت للناس • دينا وخلقا ، وعدلا واحسانا • ونظاما وحكما وقوة واهلية للحياة المثل ، تؤمن بالله وتتسكل عليه وتستجيب له ، وتتبع سننه في الكون وما شرع لها من الدين • يشيع بين أعضائها الخير والصلاح والمعروف ويأمرون به ، ويختفي من مجتمعهم الشر والفساد والمنكر ويتناهون عنه ، يتعاونون على البر والتقوى ، ويتنكرون للاثم والعلوان ويتحالفون على حرب اهله •

ولقد وصف الله اعضاء هذه الامة المثالية في آيات كثيرة من كتابه وأعلن رضاه عنهم وضمن لهم النصر والتمكين في الارض ما استقاموا ، ومن أجمع الآيات القرآنية في الموضوع ما جاء في سورة الشورى ، قال الله عز وجل : « فما أوتيتم من شيء فمناع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (33) والذين

يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون (34) والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وهما رزقناهم ينفقون (35) والذين اذا اصابهم البغيى هم ينتصرون (36) » •

ومن تمعن جيدا في هذه الآيات البينات وتدبرها تبين له بوضوح انها اشتملت على اكمل صفات أعضاء المجتمع المثالى الفاضل الذي تتكون منه خير الامم وأفضل الشعوب، وأقوى الدول واحسنها، وأسعد الناس وازكاهم في دينهم ودنياهم.

ايمان بالله متين تطمئن به القلوب وتزكى النفوس وتسمو الاخلاق ودين قويم ، واتكال على الله مع السعى والجد و وبعد عن الاغراق فى المادية الصرفة والتهالك على متع الحياة الدنيا واجتناب لكبائر الاثم والفواحش وحلم عند الغضب يعصم من الندم على الاندفاع مع القوة الغضبية والاستسلام لسورتها واستجابة لله وللرسول اذا دعاهم لما يحييهم بطاعة مثالية فى العسر واليسر والمنشط والمكره مما يضمن النظام وتشاور بينهم فى أمورهم مما يضمن لهم حسن التدبير فى السياسة والحكم ، ويعصمهم من الحطا والتعرض لاستبداد الفرد بالرأى مما يؤدى الى فساد نظامهم ، ويعرضهم لذهاب ريحهم وزوال دولتهم وهلاك أمتهم و واقامة للدين بقيامهم باركانه المصلحة لمجتمعهم لابدانهم وأرواحهم المزكية لنفوسهم كالصلاة والزكاة والانفاق من طيب كسبهم مما رزقهم الله وعدل ورحمة واعتدال فى سيرتهم واحكامهم لا يظلمون ولا يظلمون ، واذا أصابهم البغى هم ينتصرون ، يجزون السيئة بسيئة مثلها ولا يسرفون ، يعفون اذا قدروا ويغفرون لان العفو أقرب للتقوى وانه لمن عزم الامور و

بهذه الصفات جعلت الامة المسلمة وسطا خير الامم وأبسرها ، وأطهرها وأزكاها ، وكانت أمة الهداية والاصلاح المادى والروحى • أمة عدل ورحمة واحسان • ورئيسها منها ، ويجب ان يكون أولها فى الفضل ، وامتنها فى الدين ، واكملها فى الخلق ، وأقواها على الاضطلاع بشؤونها الدينية والدنيوية فى الرخاء والشدة ، فى الحرب والسلم •

وكان الرئيس الاول لها نبيها ورسولها الاعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، جاءها بالهدى ودين الحق ، ورباها على الاستجابة وحسن السمع والطاعة ، واشاعة العدل والاحسان ، والتعاون على البر والتقوى • ومحاربة الاثـم والعدوان •

ومكن من نفسه من طلب منه ان يستقيد ، وكان خلقه القرآن « وانك لعلى خلق عظيم » • وكل من دخل في دينه لزمه ان يسمع ويطيع ، فقد كان يبايع على التزام الاخلاق الفاضلة وتجنب الاثم والفواحش والسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر • وصح في الحديث أنه بايع الانصار في العقبة على « أن لا يشركوا بالله شيأ ، ولا يسرقوا ، ولا يزنوا • ولا يأتوا ببهتان يفترونه بـين أيدهم وأرجلهم ، ولا يعصــوه في معروف » • وكذلك كان من بعد يبايع المؤمنات امتثالا للآية الكريمة « يايها النبيء اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ، الآية • وبايعه الانصار بيعة الحرب قبيل الهجرة ليلة العقبة كما روى عبادة بن الصامت أحد النقباء رضى الله عنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناً ، وعلى إن لا ننازع الامر أهله ، وعلى أن نقول الحق اينما كنا لانخاف في الله لومة لائم » رواه مسلم وابن هشام وغيرهما · وبايعه جــرير بن عبد الله على السمع والطاعة والنصيحة للمسلمين ، وبايعه أصحاب الشبجرة بيعة الرضوان على ان يقاتلوا قريشا وان لا يفروا ، أو على الموت ، فعلم الله ما في قلوبهم من الصندق والاخلاص والوفاء فرضي عنهم واثابهم فتحا قريبا ومفانم ، وكفاهم شير القتال • فالمبايعة عـــهد وثيق بين الراعى والرعية والتزام بالسمع والطاعة في المصروف يلتزمه المسلم مختارا لولى الامر فيلزمه ما التزم ، ويوجب على ولى الامر مسؤوليته الكبرى من اقامة الـــدين وحفظ النظام بالعدل والاحسان وحماية الملة والدفاع عن الامة •

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى المسلمين وامامهم: يؤمهم فى صلاة الجمعة والجماعة ، ويحل مشاكلهم · يجهز جيوشهم ويقودهم بنفسه فى الحرب أو ينيب عنه من يسير بهم الى لقاء الاعداء ويؤمر الولاة ويرسلهم الى الجهات ، ويقبض الصدقات والزكاة والاموال وينفقها فى شؤونهم ويعطيها لمستحقها منهم ، ويحكم بين الناس بما أزل الله عليه وبما أزاه لا يتبع الهوى فى الحكم ، ولا ينقاد لاهواء المتخاصمين ، بل يحكم بالحق والعدل ويهدى الى سواء الصراط · وما توفى الا بعد اكمال الدين واتمام النعمة على المسلمين ·

وبوفاة الرسول وجب على المسلمين ان ينتخبوا من بينهم من يخلفه فيهم ، ويتولى من أمورهم ما كان يتولاه بنفسه في حياته ، فان من شرع الاسلام أن يسود النظام والامن والصلاح مجتمع المسلمين ويختفى الفساد والخوف والاضطراب والفوضى ، ولذلك يجب أن يبايعوا اماما منهم يدير أمورهم ويحفظ الملة ويقيم قوانين الشرع ، وهو خليفة الرسول فيهم ، والامام بعده وأميرهم ، ولهذا سمى من يقوم بهذا الامر : الخليفة ، والامام الاعظم ، وأمير المؤمنين ، فمن يستحق هذا المنصب ؟ وكيف ينتخب ؟

ان كتاب الله ينص على أن أمر المسلمين شورى بينهم « وأمرهم شبورى بينهم » • ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ ما جاءت به هذه الآية ، فكان يستشير أصحابه في أمرهم في الامن والخوف ، في الحرب والسلم ، في السياسة والتدبير ، وقد أمر بمشاورتهم في قوله تعالى « وشاورهم في الامر » •

ومما لاشك فيه أن أعظم أمور المسلمين وأخطرها أمر الحكم ونظامه ، أمر الامامـــة العظمى ومن يستحقها ، فالمسلمون مأمورون أن يتشاوروا في ذلك ، وأن يبنوا نظامهم في الحكم على الشوري .

قال الاستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله: « الحكم في الاسلام للامة ، وشكله شورى ورئيسه الامام الاعظم أو « الخليفة » منفذ لشرعه ، والامة هي التي تملك نصبه وعزله • قال تعالى في صفات المؤمنين: « وأمرهم شورى بينهم » • وقال لرسوله « وشاورهم في الامر » • وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في المصالح العامة من سياسة وحربية ومالية فيما لا نص فيه من كتاب الله • (1)

وقال الاستاذ الامام محمد عبده رحمه الله د ليس من السهل أن يشاور الانسان ولا أن يشير ، واذا كان المستشارون كثارا كثر النزاع وتشعب الرأى ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله تعالى نبيه أن يقرر سنة المشاورة فيها بالعمل فكان يستشير أصحابه بغاية اللطف ويصغى الى كل قول ويرجع عن رأيه الى رأيهم ، (2) . ولم يضع رسول

<sup>1)</sup> الوحى المحمدى ط • الثانية ص 221

<sup>· 200 - 199</sup> ص 4 من 199 - 200 (2

الله (ص) قاعدة للشورى ، ونظاما خاصا لاجرائها قال الاستاذ محمد رشيد رضا : لان « هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجتماعية في الزمان والمكان ٠٠٠ (1) ... اذ لا يمكن ان تكون القواعد الموافقة لذلك الزمن صالحة لكل زمان ، والمنطبقة على حال العرب في سذاجتهم منطبقة على حالهم بعد ذلك وعلى حال غيرهم فكان الاحكام ان يترك (ص) وضع قواعد الشورى للامة تضع منها في كل حال ما يليق بها بالشورى (1) ٠٠٠ ولان النبيء (ص) « لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن لاتخذها المسلمون دينا · وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان (1) ٠٠٠ ولانه « لو وضع تلك القواعد من عند نفسه عليه الصلاة والسلام لكان غير عامل بالشورى وذلك محال في حقه لانه معصوم من مخالفة أمر الله » • (1)

فالعمدة في جعله \_ أى الامام الاعظم \_ أميرا على مبايعة الامة ، والمبايعة يحتاج فيها الى الشورى لاجل جمع الكلمة على واحد ترضاه الامة « فاذا أمكن ذلك بغير تشاور بين أهل الحل والعقد \_ كإن جعلوا ذلك بالانتخاب المعروف الآن في الحكومة الجمهورية وما هو في معناها \_ حصل المقصود » (2) • أما أهل الشورى من المسلمين فهم أولو الامر منهم كما نصت عليه الآيتان في النساء ، الاولى هي قوله تعالى : « يايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا » والثانية هي قوله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » • أولو الامر ( هم أهل الحل والعقد والرأى الحصيف في مصالحها الذين تثق بهم الامة وتتبع ما يقررونه (2) من « الامراء والحسام والعلماء ورؤساء الجند ، وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح ورؤساء الجند ، وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء اذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب ان يطاعوا فيه بشرط ان يكونوا منا ، وان

١) تفسير المنارج 4 ص 201 - 202 .

<sup>2)</sup> تفسير المنارج 4 ص 203 ٠

لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول الله التي عرفت بالتواتر وان يكونسوا مختارين في بحثهم (1) هؤلاء هم الذين يمثلون سلطة الامة ويعربون عنها • قال الاستاذ محمد رشيد رضا : « صرح كبار النظار من علماء الاصول بأن السلطة في الاسلام للامة يتولاها أهل الحل والعقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والائمة ويعزلونهم اذا أقتضت المصلحة عزلهم (2). اما الامامة أو الخلافة فقد عرفها الامام الرازي بقوله : « هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الاشخاص ، وقال ابن سلمون المالكي في تعريف الامامة : « عبارة عن نيابة شخص على النبيء صلى الله عليه وسلم في اقامة قوانين الشرع وحفظ الملة عــــلى وجه يجب اتباعه على كافة الامة » (3) ·

ان النظام الاسلامي في الحكم بلزوم رضي الجمهور عن الامام وانتخابه من الامـــة بواسطة أهل الحل والعقد أو مباشرة قد سبقت اليه الامة الاسلامية غيرها وقررته ، فان رؤساء الجمهوريات ينتخبون من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أو بالتصويت العام المباشر من الامة ، وانه لاحسن الانظمة لانه يجعل رئيس الامة المتجدد هو أفضلها واكملها واقدرها واقواها واعلمها بالاحكام الشرعية وبالسياسة والتدبير، وهـذا ما فهمـه المسلمون من نصوص كتابهم وسنة نبيهم القولية والعملية ومن تربية نبيهم • فلقد اجمعوا على أن هذه الامامة لا تورث ليس للخليفة \_ شرعا \_ ان يورثها بنيه أو أقاربه ، وانما يتولاها افضلهم واقدرهم على القيام بها ، ولا يتحقق هذا في نظام وراثي يخلف فيه الابن اباه ، أو القريب قريبه فان فضل الله ليس حكرا على « عائلة » وانما يوتيه مـن يشاء من عباده • وشذت الشيعة الذين زعموا ان الامامة وراثة في ذرية على من فاطمة عليهما السلام كما هو مذهب الامامية والزيدية أو في ذرية على ولو من غيرها كما هـو مذهب الكيسانية • وليس للشيعة في الموضوع سند صحيح صريح لا يقبل المناقشة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم • ومع اجماع المسلمين على

<sup>1)</sup> تفسير المنارج 5 ص 181 من كلام الشيخ محمد عبده ·

<sup>2)</sup> الوحى المحمدي ص 223 \*

<sup>3)</sup> نقل عن التاودي في شرح التحفة في تعريف القاضي عند قوله: (منفذ للشرع بالاحكام له نيابة عن الامام) •

ان الحلافة غير وراثية فقد اصبحت كذلك بعد الخلفاء الراشديين ، سن ذلك بنو أميـــة وتبعهم في سنتهم العباسيون ثم الفاطميون ·

ان المسلمين طبقوا قاعدة الشورى في انتخاب اميرهم خليفة رسول الله ، فاجتمعوا فور وفاته وقبل دفنه في سقيفة بني ساعدة وكان أغلب المجتمعين من الانصار اوسهم وخزرجهم وأداروا الرأى وأجروا المناقشة بحرية واشتدت احيانا بين الانصار والمهاجرين الذين لم يحضر منهم هذا الاجتماع سوى ابي بكر وعمسر وابي عبيسة ، ورشح فيه سلخلافة \_ أربعة من خيار الصحابة : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة رئيس الخزرج وكان أكثر المرشحين أنصارا واعزهم نفرا لو كان الامر للعصبية القبلية ، ولكن اصحاب رسول الله اطهر قلوبا وأقوم دينا من ان تغلبهم الحمية الجاهلية ، واستبان من المناقشة فضل المهاجرين القرشيين على القبائل العربية ، وفضل أبي بكر الصديق على سائر المسلمين فبايعوه وتم انتخابه باجماع ، وعللوا اختياره بانه افضلهم واقواهم على الامر ، وأطولهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصقهم به ، وقالوا : قسد اختاره رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا ؟ وكان قد اختاره لامامتهم في الصلاة وهي عماد دينهم فكيف لا يرضونه لدنياهم ؟ وقد صدق حكمهم فيه وظنهم به لانه استطاع عماد دينهم فكيف لا يرضونه لدنياهم ؟ وقد صدق حكمهم فيه وظنهم به لانه استطاع بحسن تدبيره وحزمه ومعرفته وصلابته أن يخمد نار الفتنة ويقضى على الردة ٠

ثم كان من بعده بيعة كل واحد من الخلفاء الراشدين نتيجة استشارة وبحث عسن سيرته وكفاءته ومعرفة آراء الناس فيه ، فقد رشح ابو بكر \_ في مرضه \_ عمر بن الخطاب واستشار فيه الناس فرادي وجماعة فاعلنوا رضاهم وقال فيه عبد الرحمان بن عسوف لما استشاره فيه : « وهو والله افضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة ، فقسال أبو بكر : «ذلك لانه يراني رفيقا ولو أفضى الامر اليه لترك كثيرا مما هو عليه، • وقال فيه عثمان لما استشير : « اللهم علمي به ان سريرته خير من علانيته وانه ليس فينا مثله » • وقريب من هذا قال فيه سادة المهاجرين والانصار منهم طلحة واسيد بن حضير وسعيد ابن زيد وغيرهم • ولم تكف استشارة الافراد حتى أشرف ابو بكر على الناس بالمسجد فقسال :

« أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فانه والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة ، وانى قد وليت عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا ، وأجاب الناس «سمعنا واطعنا » فقال : « اللهم انى لم ارد الا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما انت

به اعلم واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهـم واقواهم عليهـم واحرصهم عـلى ما ارشدهم » • (1)

وقد اشتهر أن بيعة عمر كانت بالعهد لا بالشورى ، والصحيح انها كانت شمورى يقول الاستاذ محمد رشيد رضا: « استشار أبوبكر كبراء الصحابة في العهد الى عمر فلمًا علم رضاهم عهد اليه حتى لا يكون للتفرق والخلاف محل» (2) ثم يقول: «الصواب ان بيعة عمر كانت بالشوري ولكن هذه الشوري حصلت في عهد ابي بكر وهو الذي تولاها بنفسه ٠٠٠ وانما تعجل ذلك لخوفه على الامة فتنة التفرق والخلاف من بعده فشاور أهل الرأى والمكانة من الصحابة فيمن يلي الامر بعده فرأى الاكثرين منهم يوافقونه عسلي ان امثلهم عمر » (3) ولم يهمل ابو بكر رأى الاقلية المعارضين بحجة شدة عمر « حتى انه تكلف صعود المنبر قبل وفاته وتكلم بالمسألة بما اقنع القوم فعهد اليه في الامسر في حياته ، (3) ثم بويع بالخلافة من بعده • والعبرة بهذه المبايعة المعـــربة على المصــادقة والرضى • وأما عثمان فقد رشحه للخلافة عمر فيمن رشح ، ولما اجتمع المرشحون تبين انها منحصرة في عثمان وعلى ، فخلع عبد الرحمن بن عوف نفسه منها على ان يستشمير الناس ويبايع من يرضون عنه ، وأخذ يتصل باولى الامر من الانصار والمهاجرين ، وظهر ان الاغلبية في جانب عثمان فبايعه وقدمه على على ، وتمت البيعة له باجماع المسلمين ولم يتخلف عنها على كرم الله وجهه • ولما اغتيل عثمان تعينت في على وبايعه أهل المدينة ، بما فيهم طلحة والزبير وبقية المهاجرين والانصار رضوان الله عليهم ، ورؤساء الجند من مصر والكوفة والبصرة ولهذا عد أهل الشام بغاة لانهم لم يرضوا بما رضي به جماعــة المسلمين واغلبهم ، فقو تلوا مقاتلة البغاة بمقتضى قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بفت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفييء الى امر الله » •

<sup>1)</sup> انظر كتاب الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل ·

<sup>2)</sup> تفسير المنارج 4 ص 202 °

و) تفسير المنارج 4 ص 203 \*

بويع بيعة صحيحة من أهل المدينة وجند مصر والبصرة والكوفة وهم اغلبية المسلمين من أهل الحل والعقد، وقد تحقق بغيهم بقتلهم عمار بن ياسر الذى اخبر رسول الله (ص) انه مقتول من البغاة فقال (ص): « تقتل عمارا الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار » رواه مسلم من حديث ام سلمة رضى الله عنها قال ابن عبد البر: « تواترت الاخبار بهذا وهو من أصح الحديث » • ولم يطعن فيه معاوية رضى الله عنه ، وانمال تاوله بعد أن قتل عمار من فئته ورد تاويله عمرو بن العاص •

وبعد اغتيال على عليه السلام وتنازل الحسن عن حقه في الخسلافة \_ بعد بيسمة جنده \_ اجتمع أمر المسلمين على معاوية وأيدوه جميعا فرحين بانتهاء الفتنة وسموا عامهم «عام الجماعة، وصدق في الحسن عليه السلام ما اخبره به جده صلى الله عليه وسلم من أنه سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين • ولا شك أن معاوية كان أهلا للخلافة يوم بويع من الجميع لما كان يتصف به من العلم والفقم والحلق بالسياسة وحسن التدبير في الحرب والسلم • وقد كان ولى عهده الحسن بن على حسب الاتفاق، ولكن الحسن توفي قبله، وخشى أن يدركه أجله فتعود الفتنة من جديد وتشتعل بين المسلمين نار ألحرب ، فاراد أن يرشح للمسلمين من يتولى الامر من بعده ليبايعوه في حياته ومن بعد مماته • ولقد أحسن التفكير والاحتياط ولكنه لم يحسن الاختيار وظن بابنه يزيد من الخير ماليس فيه • ويقينا أنه لم يكن يعلم من سيرته ما ظهر فيه من بعد ، فقد كان يزيد يتكتم ، ويتظاهر لابيه بالحزم والفضل والرغبة في الجهاد وقاد الجيش الذي حاصر القسطنطينية ، وكان في جيشه ذلك أبو أيوب خالد بن يزيد الانصاري الذي توفي عند أسوارها وما يزال قبره معروفا الى اليوم بها • ولو رشح معاوية عبد الله ابن عمر لما وجد من ينكر عمله ، ولكنه لما رشح يزيد وجد معارضة شديدة وانكارا علنيا مجمعاً عليه وذلك لامور: منها أن يزيد لم يكن من خيار المسلمين فضلا عن أن يكــون خيرهم ، وقد كان في المسلمين أمثال عبد الله بن عمر ، وعبد الرحمــن بــن أبي بكــر ، وعبد الله بن عباس والحسين بن على وغيرهم وكلهم خير من يزيد ، ومنها ان يزيد ابنــــه ووريثه ، فتعيينه للخلافة من بعده وهو ابنه يخرج بالنظام من طابعه الاسلامي الجمهوري الى طابع الاعجمين الوراثي الكسروي القيصري • وقد أعلن أبو بكر انه لم يستخلف على المسلمين ذا قرابة وانما استخلف عليهم أفضلهم وأقواهم ، كما ان عمر بن الحطاب منبع منها ابنه وأنكر انكارا شديدا على من أشار عليه باستخلاف عبد الله بن عمر مع صلاحه وأهليته وكفاءته وقال له « ما أردت بهذا وجه الله » • كما أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يوص بها لابنه ولم يستخلفه ، وان كان الجند قد بايعه من بعده • ومنها ان في هذه الوصية غصبا لحق من حقوق المسلمين أعطاهم اياه القرآن بآية الشورى ، وخطرا عظيما على نظام الحكم الاسلامي الجمهوري • وكان من أشد المعارضين الحسين بن عـــــلى ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بن الزبير ، فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فقـــد صرخ في وجه مروان بن الحكم عندما أعلن مروان ترشيح يزيد وطلب مبايعته وزعم أنها سنة أبي بكر وعمر قائلا : « سنة هرقل وقيصر ! أهرقلية اذا مات قيصر كان قيصر مكانه ؟ لا نفعل والله أبدا ، • وقد حاول معاوية أن يسترضيه ويلين من قناتــه فبعث اليه بمائة ألف درهم بعد أن أبي البيعة ليزيد فردها وأبي أن يأخذها وقال « لا أبيع ديني بدنياي » ومات قبل موت معاوية (1) • ولما استخلف يزيد وتبين سفهـــه وفسقه واستهتاره أعلن الحسين بن على عليه السلام ثورته ، وبايع له أهـــل العـراق واستقدموه ، فلما قـــدم عليهم نكثــوا عهــده ، وخانــوه ومكنـوا منـه عبيد الله بن زياد وقاتلوه معه فقتلوه • وثهار عبد الله بن الهزبير رضى الله عنهما بمكة من بعد الحسين ، كما ثار أهل المدينة ، وكاد الامر يتم لابن الزبير بعد وفاة يزيد لو أحسن السياسة وقبل ما عرضه عليه قائد جيش أهل الشام المحاصر له • لقد بايم له أهل الامصار وبعض جند أهل الشام ، ونازعه مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ، فانتزع عبد الملك بنفسه العراق من أخيه مصعب بن الزبير وقتله ، ووجه اليه الحجاج بن يوسف فقتله بالمسجد الحرام بعد أن سلم عليه بالخلافة مـــدة 9 سنوات وبايعه كثير من الصحابة ، وكان ابن الزبير أهلا للخلافة لندينه وفضله وعلمه قال فيه الامام مالك فيما رواه عبد الرحمن بن القاسم : « ابن الزبير أفضل من مروان ، كان أونى بالامر من مروان وابنه » •

<sup>1)</sup> انظر كتاب الاستيماب لابن عبد البر في ترجمة عبد الرحمان ، وانظر كتب التفسير عند قوله تمالى : « والذي قال لوالديه أفى لكما » من سورة الاحقاف .

قال ابن سلمون « وشروطها المتفق عليها ستة : الذكورة والبلوغ والحرية والعدالة والاجتهاد وأن يكون ذا رأى مصيب ونجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور واقامة الحدود وضرب الرقاب بالحق، وانصاف المظلوم من الظالم لا يلحقه خور أى ضعف في ذلك و وزاد أهل السنة كونه قرشيا لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش » (1) ولاشك أن من اجتمعت هذه الصفات فيه من أكمل المسلمين وأفضلهم وأقواهم وأحقهم بالامامة العظمى •

وانما اشترطت الذكورة فى هذا المنصب الجليل لانه منصب عام يتطلب صفات تتخلف فى الانثى ولا يقتضى هذا الشرط استنقاصها ، فالخليفة هو الذى يؤم المسلمين فى صلاتهم يوم الجمعة والجماعة وفى الاعياد ، والمرأة لا تكون مستعدة لذلك كل حين ، فقد تسقط عنها الصلاة ، ولان من مهامه تجهيز الجيوش وقيادتها ومباشرة القتال بنفسه ، ومن مهامه اقامة الحدود وضرب الرقاب وردع أهل الفساد والبغي وطبيعة المرأة الرقيقة وشفقتها مما لا يساعدها على مثل هذه المواقف القاسية ، ولان المرأة قد تكون متزوجة \_ اذ لا رهبانية فى الاسلام \_ وللزوج على زوجه سلطان ، ولا ينبغى ان يكون على أمير المؤمنين سلطان

ثم ان وجود امرأة على رأس الدولة قد يسبب فتنة بين الرؤساء والوزراء والولاة والحكام وتكثر الدسائس والمكائد وقد صح فى الحديث أن أبا بكرة رضى الله عنه قال : « لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل ، لما بلغ النبىء صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » • رواه - كما فى الجامسع الصغير - البخارى والترمذى والنسائى واحمد ، ويفهم من الحديث نهى المسلمسين ان يسلكوا هذا السبيل اذا أرادوا ان يتجنبوا الحسران ، وأحداث هذا العصر تشهد لهذا الحديث ، وذلك واضح •

۲) انظر وثائق ابن سلمون ، وشرح التاودى على التحفة ٠

واما البلوغ فان الصبى ضعيف ، لا يتصرف حتى فى ماله ، ولا يتوجه اليه خطاب الشرع بالتكليف اذ كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ ، والامامة تكليف وأى تكليف فكيف يكلف بمسؤولية الامامة العظمى من لا يتوجه اليه فى نفسه خطاب التكليف ، ولم يجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج ؟ اللهم ان السفه الاعظم لفى أمة تبايع على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره اماما سفيها ليقيم لها قوانين شرعها ويدفع عنها كيد خصومها ويضمن لها عزها .

واما العدالة فانها تتضمن الاسلام فان الكافر لم يجعل الله له على المؤمنين سبيلا قال الله عز وجل: « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » والولاية العظمى من اعظم السبيل ، ولان الكافر غير مأمون ولا موثوق به · والعدل - كما هو معلوم - من يتجنب كبائر الاثم والفواحش ، ويتقى في غالب أمره الصغائر ، بل يجتنب المباح اذا كان قادحا في المروءة مثل الاكل والشرب في السوق ، والمشى حافيا في الازقة اذا كان مثله لا يفعل ذلك · فلا تنعقد الامامة لكافر ولا تدوم له ، ولا تنعقد لفاسق ابتداء ، واختلفوا فيه اذا طرأ عليه الفسق ، قال القاضي عياض رحمه الله فيما رواه النووى في شرح مسلم :

« اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر ، وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعسزل ، قال : وكذا لو ترك اقامة الصلوات والدعاء اليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين : تنعقد له وتستدام لانه متاول قال القاضى : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام وخلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك » (1) • ثم قال : ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه الا ان يترتب عليه فتنة وحرب ، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل للفسق والظلم وتعطيسل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الحروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الواردة في ذلك • (1)

النووى على مسلم ج 12 ص 229 عند الكلام على شرح حديث عبادة بن الصامت •

ومن الاحاديث الواردة في الموضوع مما اشار كلام القاضي عياض من الحث على الطاعة والتحذير من مفارقة الجماعة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ان رسول الله الله (ص) قال : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ، ومنخرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذيعهد عهده فليسمني ولستمنه » • وروى أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله (ص) قال : « من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مأت ميتة جاهلية » • وأنكر عبد الله بن عمر على من أراد الثورة ضد حكم يزيد بن معاوية فذهب لزيارته ونصحه فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من خلم يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية » رواه مسلم · وكان عبد الله بن عمر قد بايع يزيد بن معاوية ولم يخلع له طاعة ، كما بايع من بعد عبد الملك بن مروان بعد قتــــل ابن الزبير • روى مالك في الموطأ: أن عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب اليه « بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو واقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » • وسأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامراء: « يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فاعرض عنه حتى كرر السؤال فقال رسول الله (ص) : « اسمعوا واطبعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » · رواه مسلم ، وأصرح منه ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (ص): « يكون بعدى ائمة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس » قال : قلت كيف أصنع يا رسول الله اذا أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع و تطيع للامير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع » رواه مسلم • وانما تكون الطاعة في المعروف لا في معصية الله وتكون الثـورة وخلع الطاعة عند الكفر الصريح يظهر من الامام فقد صح في حديث بيعة العقبة عن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال: « كان فيما أخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعية فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وان لا ننازع الامر أهله » قال : « الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » رواه مسلم والكفر البواح هو الكفر الظاهر الصريح المعلوم المحقق من قواعد الاسلام • وانها حرم الخروج على مثل هؤلاء الظلمة السفقة لم تسببه الفتنة بين المسلمين من فساد عظيم وقتل ذريع وتشتيت شملهم وذهاب قوتهم، ولهذا ادعى بعضهم الاجماع على حرمة الخروج ، والحقيقة ان فى علماء المسلمين من يقول بوجوب القيام ورد القاضى عياض على من ادعى انعقاد الاجماع على حرمة القيام قال : « ادعى ابو بكر بن مجاهد فى هذا الاجماع وقد رد هذا بقيام المسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الاول على المجاج مع ابن الاشعث • (1)

ولا شك ان هذه الثورات المذكورة وما حدث فيها من فتنة وفساد في الارض مما لا يزال المسلمون يتجرعون مرارته حتى اليوم مع انها لم تحقق اهدافها ولم يصل اصحابها الى شيء وما أرادوه منها ، كل ذلك مما يدعم مذهب أهل السنة والجماعة في فهمهم احاديث النهى فهما صحيحا والرضاء باهون الشرين فقد استبيحت المدينة ثلاثة أيام وانتهكت الاعراض وسفكت دماء الصحابة من المهاجرين والانصار وابنائهم وانتهبت الاموال وانتهكت حرمات البيت العتيق وضرب بالمنجنيق وقتل بكربلاء المسين الاموال وانتهكت حرمات البيت العتيق وضرب بالمنجنيق وقتل المؤرة ابن الاشعث الآلاف من المال السلام وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل في ثورة ابن الاشعث الآلاف من ابطال المسلمين واشرافهم وعلمائهم ومع كل هذا بقي يزيد في حكمه والحجاج في ظلمه فا احسن اتباع قول الرسول ، والاستماع الى أمره « فليحلر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم علاب اليم » •

واما الاجتهاد فان الامام نائب عن رسول الله في اقامة قوانين الشرع فلابد ان يكون علما فقيها باحكامه قال الامام الشاطبي : « ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى لا تنعقد الالمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع » (1) • وأول شروط المجتهد ان يكون مؤمنا بالله عارفا به عالما بمدارك الاحكام واقسامها وطرق اثباتها • له درجة

<sup>1)</sup> راجع كتاب الاعتصام للشاطبي، وتفسير المنارج 7 ص 196 .

وسطى فى العربية وفنونها ، وفى الاصول والكتاب والسنة · ويكفى فى زمننا الرجوع الى مصنفات اثمة الحديث فى الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح (1) · وان تعذر الحصول على المجتهد أو تعسر فلابد من التحرى ومبايعة الامثل قال الشاطبى : « اذا فرض خلو الزمان من مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلا بد من اقامة الامثل ممن ليس بمجتهد » (2) ·

واما اشتراط الكفاءة من الرأى المصيب والنجدة في تجهيز الجيوش وسد الثفسور واقامة الحدود وضرب الرقاب بالحق وانصاف المظلوم من الظالم فأمر ذلك واضح لان الامأم انما يبايع لضمان جريان الاحكام والقضاء على الفتن وصيانة الدماء والاموال ، وحماية الديار ، وقد رأينا الامام الاول أبا بكر الصديق كيف جابه الاحداث وأخمد فتنة الردة وقهر مانعي الزكاة ، وقد خالفه الاصحاب في محاربتهم كما اشاروا عليه بابقاء جيش اسامة أو استبدال قائده فابي وكان المصيب في رأيه ، ومثل بقية المسلسين أو وخلفائسهم العظام في عصر الراشدين ، أو عصر بني أمية أو عصر العباسيين أو في عصورهم المختلفة في الشرق والغرب ، فما انتخبوا خليفة واماما أو ملكا كفؤا لمنصبه توفرت فيه هذه الشروط الا كتب صفحة مجيدة في تاريخ الاسلام ، وما قدموا عاجزا خلوا منها الا كان بلاء على الاسلام والمسلمين ،

واما اشتراط القرشية « عند أهل السنة \_ في الامام فالاصل فيه الاحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أغة الحديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن » رواه مسلم من حديث أبي هريرة · وروى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) قال : الناس تبع لقريش في الحير والشر » · وروى أحمد والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال : « والخلافة في قريش · · · » ·

راجع تفسير المنارج 5 ص 204 - 205 وشروح جمع الجوامع ° (1 راجع كتاب الاعتصام للشاطبي وتفسير المنارج 7 ص 196 °

قال النووى فى شرحه الصحيح مسلم: « هذه الاحاديث وأشباهها دليل ظاهر على ان الحلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لاحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الاجماع فى زمن الصحابة فكذلك من بعدهم » ثم ذكر أن من خالف فى ذلك « محجوج باجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم وبالاحاديث الصحيحة » ونقل عن القاضى عياض قوله: « اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبوبكر وعصر رضى الله عنهما على الانصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد ٠٠٠ » وقد عدها العلماء فى مسائل الاجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعصدهم فى جميع الاعصار » (1) .

وذكر القاضى رحمه الله ان الذين خالفوا فى هذه الشرط هم الخوارج ، والنظام من رؤساء المعتزلة ، وأهل البدع · وان ضرار بن عمرو يفضل أن يكون من غير قريش قائلا فى سخافته : « ان غير قريشى من النبط وغيرهم يقدم على القرشى لهوان خلعه ان عرض منه أمر وهـــذا الذى قاله من باطل وزخرفه مع ما هو عليــه من مخالفــة اجمــاع المسلمين » · (1)

وقد ابتلى القاضى عياض فى عصره بمن يدعى الخلافة من غير قريش وهم ملوك دولة الموحدين ، فقد ثار ابن تمرت على أساس انه الامام المهدى الذى سيملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا ، ثم بويع من بعده عبد المؤمن بن على بالامامة العظمى عام 528 ه . ولم يخف القاضى عياض للطاعة والبيعة للموحدين لان ملوك المرابطين كانوا يعترفون بالامامة الكبرى للخليفة العباسى الموجود فى بغداد ويستمدون شرعية حكمهم من ولايته لهم ، ويخطبون باسمه منذ عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله ، فولايته مرعية ، اما ادعاء الموحدين للخلافة فانكار للنصوص وبدعة من البدع واتباع للهـوى ، ولعل هذا ما جعله يثور عليهم مع الثائرين كما هو معروف فى تاريخه زيادة على سفكهم الشديد لدماء المسلمين ، فقد استباحوا مراكش ثلاثة أيام وقتلوا كل محتلم من الرجال ، وباعوا فى الاسواق من نجا من الموت كما ذكر ابن الخطيب فى الاحاطة ، بينما كان أمير

I) شرح صحیح مسلم ج 12 ص 200 °

المسلمين على بن تاشفين قد أبى أن يقتل أبن تمرت عندما تمكن منه بل بكى من وعظه ولقد صدقت الإيام ما ذكره أبو بكر يوم السقيفة في محاجة الانصار من أن الناس لا يذعنون لغير قريش و فقد كان الخليفة العباسي يكون في بغداد وقد بلغ به الضعف والعجز أسفل الدركات ومع ذلك يخاطبه الملوك المسلمون يطلبون منه التولية لهم ليكتسبوا شرعية امارتهم كما فعل يوسف بن تاشفين ، وابن سبكتيكين ، وصلاح الدين وكل واحد منهم أمارتهم كما فعل يوسف بن تاشفين ، وابن سبكتيكين ، وصلاح الدين وكل واحد منهم من الخلفاء انتثر عقد المسلمين ، وأصبحت الصلة مفقودة بين شعوبهم ودولهم و وكذلك كان الحلا في الاندلس، لم تقم قائمة المسلمين منذ القضاء على امامة الامويين القرشيين أوائل القرن الخامس و وغم أن الخوارج لا يقولون باشتراط القرشية في الامام فقد كان أئمتهم ورؤساؤهم بالمغرب على اتصال حسن وتعاون مع الخلفاء الامويين الاندلسيين و وقد بلغ ورؤساؤهم بالمغرب على اتصال حسن وتعاون مع الخلفاء الامويين الاندلسيين وقد بلغ في الآفاق من التمس منهم ذلك لان الناس تبع لقريش ، صدق رسول الله و ومسن غير الأفاق من التمس منهم ذلك لان الناس تبع لقريش ، صدق رسول الله و ومسن عجيب الامر أن يلتمس لهذا تاويل يؤدى الى تخطئة اجماع المي لمين وعلماء الفقه وأصول الدين والفقه من أعل السنة منذ عصر التابعين الى اليوم ، ريد صدقت الايام ما أخبر الدين والفقه من أعل السنة منذ عصر التابعين الى اليوم ، ريد صدقت الايام ما أخبر به المصوم عليه الصلاة والسلام ،

واذا لم يوجد الكفؤ الذى تتوفر فيه كل الشروط المذكورة كالقرشية والعدالية والاجتهاد بويع غيره من الاكفاء ابتداء أو استدامة بعد وجوده خوفا من الفتنة وتفسرق الكلمة ذكر ذلك الشاطبى فى الاعتصام واستشهد عليه بمثال « مبايعة ابن عمر ليزيد ولعبد الملك بن مروان على كونهما من أئمة الجور ، وأخذهما الملك بالسيف لا باختيار الامة ، ونهى مالك عن الحروج على أبى جعفر المنصور • (1)

وذكر الاستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله « أن الرأى الغالب على الامم في هذا العصر أن المصلحة في الخروج على الملوك المستبدين الجائرين » (2) •

<sup>1)</sup> تفسير المنارج 7 ص 196 ·

<sup>2)</sup> تفسير المنارج 7 ص 197 •

والخلاصة أن الحكم في الاسلام للامة ، وان هذا المنصب لا ينال بارث من أب أو قريب بل يتولاه أفضل المسلمين وأعظمهم أهلية وكفاءة وأحسنهم تدبيرا في الحرب والسلم ، في الامن والحوف وان المسلمين لو طبقوا مبادىء دينهم وحققوا الشروط في أثمتهم لو فروا على أنفسهم أشق المصاعب وأعظم الخطوب و فكم من فاسق ظلوم غشوم تهول امارة المؤمنين وتلاعب بأمرهم وعبث بشؤونهم ، وكم من صبى تربع على كرسى الامامة الكبرى ، وترك الحبل على الغارب للمفسدين وكم من عبد في ثياب حر ، وكم من عاجز أخرق لا رأى له ولا شجاعة ولا تدبير ولا معرفة بشؤون الحرب والسلم عبث بهم وهذا ما وصل بهم الى الدركات وجعلهم غير أهل لما وصف الله به سلفهم في قوله سبحانه : وصل بهم الى الدركات وجعلهم غير أهل لما وصف الله به سلفهم في قوله سبحانه : وصل بهم الى الدركات وجعلهم غير أهل لما وصف الله به سلفهم في قوله سبحانه :



## الخيلافة وإمارة المؤمنين أوالسعنة ومبدأ الشورى فن الإسلام

عبد الرحمن الجيلالي مؤرخ ونقيه

ان مقولة الخلافة والامامة العظمى في مجال البحوث الاسلامية هي من أولى المشاكل الهامة التي أثيرت بين الفرق والطوائف المسلمة قاطبة ، واني ما رأيت مسألة من المسائل الاسلمية الاصيلة تضاربت فيها الآراء واختلفت فيها الاقوال وتبلبلت فيها الافكار وتلاعبت بها الاهواء ودخلها التعصب وكثر فيها النزاع مثل ما وقع في مسألة الخلافة ، أو الامامة العظمى ، وامارة المؤمنين .

وكلما من عليها زمن الا وزاد البحث فيها غموضا وتعقيدا حتى أنها أصبحت أعقد من ذنب الضب ، اذ ليست ثمة مسألة من مسائل الدين أسالت الدماء وأثارت النزاع في كل عهود التاريخ الاسلامي مثل ما أسالت

هذه المسألة واثارته من نقاش حاد وخلاف ادى أصحابه الى المقاتلية والمقاطعة ، وهذا ما نهى عنه الاسلام ، وفى ذلك يقول الشهرستانى وهو من كبار علماء الاسلام وحكمائه فى القرن السادس الهجرى \_ الثانى عشر الميلادى \_ قال : وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ ما سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة فى كل زمان .

وان السبب فى ذلك \_ حسبما يظهر \_ هو ما لحق الامة من دعوة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، أو قل هى فراسته فيها كما رواه الطبرى فى تاريخه ، وذلك حينما حضر الاشتر النخعى بين يدى عثمان فى أواخر حياته أى أيام الفتنة فقال له الخليفة يا أشتر ، ما يريد الناس منى ؟ قال الاشتر : ثلاثا ليس من احداهن بد ، قال : ما هى ؟ قال : يخبرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا له من شئتم ، وبين أن تقتص من نفسك ، فان أبيت هاتين فان القوم قاتلوك !! فقال عثمان : فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أبدا ، ولا تصلون جميعا بعدى أبدا ، ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعا أبدا . وها نعن نرى خلك واقعا بالفعل ودعوته هذه مستجابة وفراسته هذه مستمرة المفعول على مر الدهور والعصور منذ تولى الامر معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه ثم بعده ولده اليزيد الى هلم جرا ....

فمن المعلوم ضرورة أن الخليفة هو مصدر السلطات الدينية والمدنية لجميع الامم الاسلامية ولا يتعدد فلا يكون الا شخصا واحدا في الزمن الواحد ولكننا رغم ذلك شاهدنا في الزمن الواحد والعصر الواحد عدة حكومات كل منها يدعى الخلافة لنفسه فهذه خلافة أموية ، وهذه خلافة علوية ، وهذه خلافة في علوية ، وهذه خلافة في الإندلس ، وهذه خلافة في المغرب حتى صدق على أصحابها قول من قال :

وتفرقوا شيما فكل قبيلة في أنحام الممورة فادعاها العرب والعجم، وهكذا تفرق شأن الخلافة في أنحام الممورة فادعاها العرب والعجم، وهم الى ذلك \_ الى يوم الناس هذا \_ في خلاف مستمر في تعيين الشخص الذي يقوم بهذه المهمة ، وبما أنه \_ حسبما يتطلبه منصبه \_ هو مصدر السلطات الدينية لجميع الامم الاسلامية ، اشترطوا فيه شروطا أربعة كما عند ابن خلدون ، وهي العلم والعدالة والكفاية وسلامة المواس والاعضام مما يؤثر في الرأى والعمل ، واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي ، ومنهم من قال : هي سبعة شروط ، وفيهم من زاد على ذلك الى عشرة .

والذين اشترطوا القرشية نراهم كذلك اختلفوا مع أنفسهم في هذا القرشي ، هل يكون من مطلق قريش أو هو من آل على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه خاصة ؟ . . وكذلك نراهم اختلفوا أيضا في من يخلف الخليفة بعد فقده فهل يكون ذلك بترشيح من سابقه فيتولاها اللاحق بطريق الاستخلاف وولاية المهد . . . أم يكون ذلك بالانتخاب ؟ . . وكذلك نراهم اختلفوا في عزله في حال ما اذا انحرف وثبت جوره وظلمه فمنهم من قال بعزله ، ومنهم من خالف وقال : وليس يعزل ان أزيل وصفه ؟ . . بل حتى شرط المدالة الذي هو شرط أساسي في الخلافة وقد قال فيها امام الحرمين : وكيف يتصدى لها من ترد شهادته ؟ . . هذا الشرط نفسه وجدنا من فقهاء الاحناف من اسقطه وجوز أن يتولى الامامة الفاسق مع الكراهة .

ثم ان نفس جوهر القضية وهو تنصيب الخليفة هذا نجدهم قسد اختلفوا فيه ... هل هو على سبيل الواجب أم لا ؟ ... وان قلنا بالوجوب فهل هو واجب شرعا أو عقلا ؟ ... وفيهم كذلك من توسع ممن قال منهم بالوجوب حتى قال نهل هو واجب على الله أو على الخلق ؟ ... كما أننا

وجدنا فيهممن لا يقول بالوجوب اطلاقا فليس قيام الامام عنده من الفروض الدينية تماما ، فان الجماعة الاسلامية عندهم تستطيع في أي وقت من الاوقات أن تقوم بجميع الفروض الدينية ، وأن تكون لها حكومة مدنية مستكملة لجميع الصفات الشرعية من غير أن يقوم فيها امام على الاطلاق فاذا ما رأت هذه الجماعة في ظروف خاصة أن من المستحب أن يكسون لها امام أو أوجبت الظروف ذلك فلها أن تختار من يلي هذا المنصب ، فاذا تبينت انه ليس أهلا له على أي وجه من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله تبينت انه ليس أهلا له على أي وجه من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله كما حكى ذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل .

كما أنهم اختلفوا في تنصيب المفضول مع وجود الفاضل مراعاً للظروف ، وهناك من اشترط الاجماع على المبايعة ومنهم من شط في المخلاف فلم يشترط العدد ولا اتفاق من في سائر البلاد ، بل قال : بانعقاد البيعة ولو بمبايعة واحد مطاع من أهل العقد والحل ، وفيهم من اشترط الاشهاد في المبايعة ومنهم من لم يشترط ذلك ، الى غير هذا مما حام حولها من آراء متناقضة ومتضاربة مختلفة .

وهكذا نجدهم في خلاف مستمر لا يستقرون على رأى أو مذهب . وانى لست هنا بصدد مناقشة كل هذه الآراء و نقدها و تمحصيها و تمييز صحيحها من غيره فلهذا ميدان آخر . وكذلك لا أحب أن اعزو أى قول من هذه الاقسوال ثبت لطائفة أو فسرقة معينة من الفرة الاسلمية التى خاضت في هنذا الموضوع بسل يكفينا منها أنها مسلمة ، اذ انه لا يكاد يسلم النقاش في هذا الموضوع من الوقوع في معارضة شديدة و تصلب في الرأى ، و تعصب للمذهب وللسياسة أيضا ، كل حزب بما لديهم فرحون ... وهذا ما أشار اليه امام الحرمين في الارشاد حيث قال : ان الكلام في هذا الباب يعتريه نوعان محضوران عند ذوى الحجاج ، أحدهما ميل كل فئة الى التعصب ،

و تعدى حد الحق ... وانما حسبى اننى اشرت هنا الى مبلغ دقة موقف علماء الاسلام و تقصيهم فى البحث فى هذا الباب و شدة الخلاف فى ذلك وهنا وقع الكثير من أرباب الطوائف والفسرق والمذاهب الكلاميسو الفلسفية فى مزالق حرجة ومسالك شائكة وقانا الله شرها .

وما رأيت من استطاع التخلص من هؤلاء الذين خاضوا في مباحث الخلافة والامامة الكبرى أحسن تخلص مثل ما تخلص به أصناف ثلاثة أولا الصنف الذي رأى انقضاء زمن الخلافة وانتهاء ايامها باستشها الامام على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه اعتمادا على الخبر المأثور عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الخلافة بعدى ثلاثور سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا قال الراوى: حسبت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة على رضى الله عنهم فوجدناها ثلاثير سنة ، فمعنى هذا أن معاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوك وأمراء.

والصنف الثانى هو القائل بصراحة بحلول القوة محل النظر العقلم فى العالم الاسلامى ، وانه تولد عن هذه القوة نظرية دستورية : وخير من يمثل هذا الرأى من العلماء هو بدر الدين بن جماعة المتوفى سنأ 1416هم / 1416م ، وقد بسط الكلام فى ذلك فى كتابه تحرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام ، فهو يقول بأن الامام يلى منصبه اما بالانتخاب واما بالقوة حسبما تقتضيه المصلحة العامة ،

والصنف الثالث هو القائل بتركها شورى بين أهل العقد والحلك كما تركها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه شلورى بين الستا المعروفين ، فيكون مجلس الشورى هو فى مجموعه بمنزلة امام واحد من غير تعيين لشخص بعينه .

وهكذا عاشت الامة الاسلامية طيلة تاريخها السياسى بين مد وجزر حول قضية الخلافة أو البيعة والشورى فى الاسلام الى أن قضى عليها الاتراك سنة 1342 هـ/1924 م . ومع ذلك لا زلنا نسمع الخوض فيها الى يومنا هذا وما يزال ذكرها يتردد ويطول الجدل فيها بين الناس مع التصريح جهرة باللقب الذى اختص به صاحبها : أمير المؤمنين .

نحن نعلم أن أول من اشتهر من الخلفاء بهذا اللقب هو الخليفة عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه ، وكانوا يدعون سعد بن ابي وقاص بالامير لامارتة على جيش القادسية سنة 14 هـ ، وهم معظم المسلمين يومئه ، كما نعت به عبد الله بن جحش في سريته الى نخلة في العـــام الثاني للهجرة فكان أول أمير في الاسلام ، ثم توارث الخلفاء هذا اللقب بعب عمر لا يشاركهم فيه أحد سواهم سائر دولة بنى أمية ثم دولة بنى العباس ، الا أن الشيعة خصوا عليا باسم الامام لما هو عليه مذهبهم في كونه هو أحق بامامة الصلاة من غيره فخصوه بهذا اللقب هو ومن يسوقون اليه منصب الخلافة من بعده ، فكانوا كلهم يسمونهم بالامام ما دامو يدعون اليهم في الخفاء ، حتى اذا استوثق لهم الامر حولوا اللقب فيمن بعده الى (أمير المؤمنين) وهكذا فعل شيعة بنى العباس قبل ظهور السفاح فانهم ما زالوا يدعون ائمتهم بالامام الى ابراهيم فلما هلك دعى أخوه عبد الله بن محمد بأمير المؤمنين ، واشتهر بالسفاح ، وكنا خصومهم من الذين ادعوا الخلافة لانفسهم كالعلويين والقرامطة والفاطميين . وكان الادارسة بالمغرب يلقبون ادريس بالامام وكذلك ولده ادريس الثاني وهو الاصغر كما يعبر عنه المؤرخون ، ومثله\_م في ذلك الرستميون في تيهرت \_ الجزائر \_ ولم يكن هناك من لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن تولاها الصديق رضى الله تعالى عنه أحد سواه ٠ وكما هو الحال كان عند الامويين والعباسيين والفاطميين من اطلق لقب أمير المؤمنين على صاحب السلطة المطلقة ، فكذلك أطلقه الامويون وعدد من أسر الحكم الصغرى في الاندلس قبل الغزو الموحدي وبعده على معنى السلطة المستقلة المحدودة ، وكذلك فعل الموحدون والحفصيون والمرينيون والزيانيون بالمغرب العربي فكلهم اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين مع أن سلطتهم كانت محدودة .

وظل بعدهم اشراف المغرب وسلاطين الترائ يتخذون هذا اللقب سمة لهم ، ولكن هذا اللقب لم يتخذه الاتراك لقبا رسميا من حيث هو يتضمن حقا في الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان سليم مصر سنة 922 ه ، 1517 م ، وادعاه أيضا بعض ملوك سجلماسة من بنى مدرار في سنة 342 ه . 953 م . وتلقب صاحبه بالشاكر ، وضربت بذلك الدراهم والدنانير ، وهكذا فعل امراء الجيوش الاسلامية في السودان الغربي وعلى حدود السينيغال في القرن الماضي كان منهم المسمى أحمد الشيخ أو أحمد سيكو بن الحاج عمر حاكم تكرور ، ومثله حمدو لبو في تلك النواحي أيضا فكلاهما اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين ، ووقع مثل ذلك في جاوي أيضا ولهذا التزاحم والنزاع على مقام الخلافة والتهافت على لقب أمير المؤمنين نرى أحقية قول ابن خلدون : انه لم يبق من الخلافة بعد زوال سلطان العرب الا اسمها . ويقول أبو الريحان البيروني المتوفى سنت سلطان العرب الا اسمها . ويقول أبو الريحان البيروني المتوفى سنت بالدين وحراسته .

والخلاصة \_ عندى \_ ولا سيما بعدما تطور نظام الحكم اليوم عند جميع الشعوب الاسلامية حيث ولا حدود تقام ولا تطبيق لاحكام القرآن في المعاملات ولا نظام لبيت المال ، ولا نظام للصدقات والزكاة والعشور ولا للخراج ولا للجهاد ولا للبيوع والقراض والاجارات النح . . . كل ذلك

دخله التحريف والتبديل والتغيير والحذف ، فلم يبق مع ذلك لمقام أمير المؤمنين أى حرمة ولا هيبة ، وعليه فلا ارى حرجا فى ان يتلقب مــن شاء اليوم بلقب أمير المؤمنين ، وليدعه من شاء فلا معنى له عندى اليوم وما هو الاكما قيل:

مما يزهدنى فى أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد القاب مملكة فى غصرة الأسد القاب مملكة فى غصرة الأسد

وليتسم به من أحب فهو عندى لا يزيد عن من يتسمى اليوم بسيف الدين وسيف الاسلام أو محيى الدين وعضد الدين أو ركن الدين ، فهو مطلق علم أو (اسم يعين المسمى مطلقا) ويعجبنى فى ذلك قول من قال:

طلع السدين مستغيثا الى اللسه وقال العباد قد ظلمونى يتسمون بى وحقال لا أعسرف منهم شخصا ولا يعرفونى و كان من فضل الله علينا وعلى الناس أن كانت مسألة نصب الامام ليست ركنا يعتقد فى الدين ولا هى من أصول الاعتقاد كما قال امام الحرمين فى الارشاد.

### الإسلام وأصول الحكم

\_\_\_\_\_ السعيد الصالحي

عضو المجلس الاسلامي الاعلى \_\_\_\_\_

الاسلام قدم للناس في الكتاب والسنة مبادىء لتكوين الدولة ، وترك المجال فسيحا لصياغة النظام المفصل حسب ما يناسب كل زمان ومكان وبيئة، فرسول الله ص سلك طريقا اذ لم يوص بل لمح فقط وأبو بكر اختار وأوصى ، وعمر سلك طريقا آخر حسب اجتهاده ، والكل لا يخالف ما نص عليه كتاب الله والسنة النبوية .

فالحكم أو الدولة جزء من تعاليم الاسلام ، فأقوال النبى عليه السلام تشتمل على مصطلحات جديدة في فكرة الدولة لم تكن معهودة من قبل فلقد أكد عليه السلام تنظيم الجماعة أيا كانت هذه الجماعة فلنستمع الى قوله عليه السلام: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا أمروا عليهم احدهم ، فالامر بتأمير واحد في الجماعة القليلة يدل دلالة واضحة على التأمير في سائر الجماعات كثيرة أو قليلة لقد وردت أحاديث استعمل فيها لفظ الامام بالدلالة على الحكم كقوله عليه السلام (كلكم راع وكل فيها لفظ الامام بالدلالة على الحكم كقوله عليه السلام (كلكم راع وكل

راع مسؤول عن رعيته (حديث) فالامام راع ومسؤول عن رعيته الحديث) وقوله (ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل (حديث) وقوله (يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة) (حديث) وكذلك استعمل لفظ الخلافة كقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) . كما استعمل أيضا في صدر الاسلام لفظ أمير المؤمنين ولم يستعمل لفظ الملك ولا السلطان الا في الآونة الاخيرة في عصور الانحطاط . اذ توحي هذه الكلمة على التسلط والاستحواذ والطغيان والجبروت والاستعلاء فوق الناس ، فالاسلام يوجب صراحة على كل مسلم ان ينتسب الى دولة اسلامية بارتباط البيعة والرضى والمساواة ، ولذلك قال عليه السلام: ( من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) ، وقال أيضا ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية) وكقوله (من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتي يوم القيامة ولاحجة له) . وقد ثار جدال كبير بين فقهاء الاسلام ومتكلميهم على اختلافهم في المذاهب والنحل على الشروط المستلزمة للامامة والمرشح لها هل هو قرشي أم لا وغير ذلك من الشروط الكثيرة . ولكنهم اجمعوا منذ فجر الاسلام الى يومنا هذا على وجوب اقامة الدولة . قال اللقاني في جو هرته:

وواجب نصب امام عدل فليس ركنا يعتقد في الدين الا بكفر فانبذن عهده

بالشرع فاعلم لا بحكم العقل فلا تـزع عن أمره المبين فلا تـزع عن أمره المبين فالله عن فالله عن الماه وحـده

كل ذلك لاجل اقامة العدل بين الناس ضعيفهم وقويهم وحماية المسكين والميتيم والمرأة واغاثة المحتاجين وكفاية العاجزين وحساسة الثغور وتنفيذ أسس الاسلام وأركانه واقامة الحدود وغير ذلك .

فالوالى أو الخليفة أو الامام والمعنى واحد مكلف بتحرير الانسان من الخضوع لغير الله وهو الهدف الاسمى والغاية القصوى لتكوين الدولة

الاسلامية اذ من الانحطاط والمسخ والصغار ودوس كرامة الانسان أن يصبح عبدا لانسان آخر مثله في الخلقة حيا أو ميتا أو لهيئة من بني آدم أو لبعض أجزاء الطبيعة كالكواكب والحيوانات وغير ذلك .

فالناس كلهم على اختلاف صفاتهم ولغاتهم ومنازلهم فى المجتمع مثققون أو جهلاء أغنياء أم فقراء ذكور أم اناث لا فرق بينهم فى الكرامة الانسانية . فالراعى والرعية متساوون فى الاسلام . فليس لواحد من البشر أن يخضع له الآخرون اذ هذه الصفة لا يستحقها الا الخالق الجبار . فالعلاقة بين الامام والرعية علاقة تنظيم لا غير . فهى طاعة فى حدود الشريعة السمحاء . فليس ثمة طبقة تمتاز بامتيازات خاصة لا للحكام ولا لعلماء الشريعة الاسلامية ولا لغيرها فالطبقية منافية للاسلام والخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه أنفعهم لعياله كما ورد ذلك عن المعصوم عليه السلام . فالبشر كلهم متساوون كما قال الامام على رضى الله تعالى عنه : الناس من جهة التمثيل اكفاء أبـوهم آدم والام حـواء

فكلهم مستخلفون من الله فوق هذه البسيطة لعمارتها وصدق الله العظيم اذ يقول: «واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة » ويقول: «هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها » ويقول: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ومما حذر منه الاسلام اشعار الفرد بالذلة أمام القائد الجبار أو الزعيم الاوحد أو الملك المقدس أو ظلل الله فى الارض أو الجزب المستعلى الذى يسدل على اعماله القدسية أو ما يشبه ذلك من الالقاب والاصنام والوثنيات البشرية والصفات التى لم ينزل بها من سلطان ، قال عليه السلام : خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغض ، نكم وتلعنونهم ويلعنونكم ويبغض ، نكم وتلعنونهم ويلعنونكم فالامام الذى يدير شؤون الناس فى

نظر الاسلام راع كما ورد في الحديث الشريف ولقد فهمم أصحاب الرسول عليه السلام هذه الوضعية السامية فنفذوها وساروا على نهجها قال خليفة رسول الله أبو بكر رضى الله عنه لما بويع له بالخلافة: ( الضعيف عندكم قوى حتى آخذ له الحق والقوى ضعيف حتى آخذ منه الحق ) أو كما قال . ولقد دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضى الله عنهما وهو أي معاوية أمير المؤمنين فقال له ( السلام عليك أيها الاجير ) فالاسلام مبنى على حرية الرأى في حدود الشريعة قال عليه السلام: (اذا رأى الناس الظلم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعدابه فالانسان حيوان مخلوق مكرم) كما قال تعالى: « ولقد كرمنا بني آدم » لقد منحه الله صفات عالية من قدرة وارادة وعلم وحياة وعقل وكلل المقومات ليكون سيد المخلوقات فوق هذه الارض ، فله حقوق ليس لاحد اهدارها وانتهاكها وهو نفسه لا يجوز له أن يتنازل عنها ويتصاغر لمن هو مثله في الخلق بناء على ما تقدم من وجوب اقامة الدولة وتعيين رئيسها شرعا فلابد من وجود شروط واستكمال صفات فيمن يتأهل لرئاسة المجتمع الاسلام أو المرشح للرئاسة أو الخلافة والمعنى واحسد فالمرشح لابد أن يستوفي هذه الشروط التي بينها الفقهاء والمتكلمون. العقيدة الصحيحة التي تبنى الدولة على أساسها وأركانها من علم واخلاق وخبرة ادارية وسياسية واستشارة ذوى الرأى والكفاءة أو ما يعبر عنه في السابق بأهل الحل والعقد.ومن الشروط الاساسية التي لا محيد عنها الرضى من الامة عند توفر الشروط في المرشح وهو المعروف في عهد السلف بالبيعة أو المبايعة، فهي عقد وميثاق بين الراعي والرعية أو بعبارة أصح بين الامام المرشح والشعب ، أما الامام فيبايع على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما اجمعت عليه الامة والنصح للمسلمين وعدم تضييع شبر من الوطن الاسلامي .

وأما الامة فتبايع على الطاعة في ضمن طاعة الله ورسوله كما عرفنا بذلك خليفة رسول الله أبو بكر الصديق بقوله: ( اطيعوني ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى عليكم ) لقد كان في عهد القرون الاولى والدولة الاسلامية متسعة الاطراف متعددة الاقطار تقتصر البيعة أولا على عاصمة الدولة ثم يرسلون الى الامصار الاخرى لاخذ البيعة اما من أهل الحل والعقد فقط واما من جميع أفراد الشعب، وأما الآن الطرق معبدة والوسائل متوفرة والعالم أصبح كمدينة واحدة فلابد من أخذ البيعة من جميع أفراد الامة دون قهر ولا حيلة بل بالرضى والاختيار عن بينة وبصيرة ، فلا غش ولا خداع ولا تزييف ولا شراء الاصوات ولا تملق الجماهير واستغلال غفلتها وغير ذلك . فلا تعتبر البيعة شرعا اذا كانت جبرا أو قهرا بالسنان والمدفع والاعدام والكيد كما يعمد لذلك الكثير من الملوك والرؤساء في وقتنا هذا . الحكم في الاسلام لا يكون الا بالشورى للنص الوارد في القرآن والامر لنبيه عليه السلام بقوله تعالى (وشاورهم في الامر) رغم كونه معصوما لا ينطق عن الهوى وكما ورد أيضا في وصف المؤمنين بهذه المنقبة (وأمرهم شورى بينهم) . الامام في الاسلام مسؤول عن جميع تصرفاته أمام الله وأمام الامة . مسؤول أمام الله في النصح لامته والعدل بين رعيته والدفاع عن الاسلام وبيضته واقامة حدود ربه ، ومسؤول أمام الناس على المحافظة على الاعراض والدماء والاموال والصهر على جميع مصالحهم الدنيوية والاخروية اذ ليس الحكم في الاسلام استعلاء وامتيازا وانما الحكم امانة كما وصفها رسول الله عليه السلام لابي ذر الغفاري رضى الله عنه بقوله يا أبا ذر «انها أمانة، وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأعطى الذي عليه فيها» وقال عمر لابي موسى الاشعرى رضى الله عنهما لما ولاه: (انما أنت امرء منهم وقد جعلك الله اثقلهم حملا) .

فالاسلام الزم الامة بمبادىء في كتابه وسنة نبيه ولم يجبرها على شكل معين من أشكال الحكم مبين بجزئياته وتفاصيله ، وانما يشتمل على مبادىء دستورية أساسية فلكل جيل أن يصوغ منها انظمة متنوعة دون الخروج عن أسسها وقواعدها . فرأس هذه المبادىء وذروة سنامها قوله تعالى: ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ، ثم لنستمع لقوله عليه السلام: ( من ولي على عصابة رجلا وهو يجد من هو ارضى منه فقد خان الله ورسوله ) ، وقوله أيضًا عليه السلام: ( اذا وسد الامر الى غير أهله فانتظروا الساعة ) فالاسلام يراعى الاخلاق الفاضلة والخبرة السياسية والادارية أو بعبارة أشمل الكفاءة في جميع الامور المؤهلة للامارة ، فلقد كان عليه السلام ينهى عن تولية أمور المسلمين بالبطانة والعنصرية والرشوة والعاطفة وغير ذلك ، مما يخالف المصلحة والمنطق . فاذا ولى خالدا بن الوليد مثلا امارة الجيش وهوحديث عهد بالاسلام فلكفاءته الحربية وكذلك زيد بن حارثة وابنه اسامة وغيرهم كثير. واذا ولى عُمَرُ عَمْرُو بن العاص الامارة فلكفاءته ودهائه في السياسة . ولم يراع الخلفاء رضوان الله عليهم القرابة ولا المحسوبية أصلا . فاذا وردت بعض الاحاديث مسع درجتها في الصحة والضعف مثل (الائمة من قريش) أو (الناس تبع لقريش مسلمهم وكافرهم) (أو في الخير والشر) فهذه الاحاديث تقرر واقعا ملموسا في ذلك الوقت اذ ان العرب الكافرين يؤمرون عليهم قريشا في جاهليتهم وكذلك العرب المسلمون . لا ايجاب حكم وتقريره كقعادة للخـــلافة .

وبيان ذلك أن لقريش مكانة بين العرب فى ذلك الوقت لكونهم سدنة البيت مقام ابراهيم المعظم المحترم عند سائر العرب وقد أبقاه الرسول لهم بعد الاسلام ، وأيضا لما لهم من الاموال برحلة الشتاء والصيف ،

ولما لهم من المنعة والرجال لكونهم مأمونين في بيت الله الحرام ، فهذا تقرير زماني واقعي وليس حكما لطول الدهر ، وقد أشار أبو بكر رضى الله عنه الى ذلك بقوله: ان العرب لا تدين الالهذا الحيى من العرب والتاريخ اصدق شاهد اذ بقيت الخلافة عددة قدون لبني أمية و بني العباس ، وهم قرشيون فاذا كانت لا تزال لقريش فيه قوة ومناعة .

وختاما فالامامة مرتبة سامية عظيمة وخلافة لرسول الله في امته عالية ، فان أحسن صاحبها تحمل ثقلها وعظيم مسؤوليتها فتلك نعمة من الله سيقت اليه كما قال عليه السلام في حديث مشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر في الدرجة الاولى لا الامام العادل واذا ظلم واستهان بمسؤوليته واندفع مع شهواته واغراضه واغتر بسلطانه وخيب المسلمين في الثقة التي جعلوها فيه فتلك مصيبة سيقت اليه وستتعلق جميع الامة بتلابيبه يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن أتى الله بقلب سليم ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### الحالافة في الإسالام لاعسالاقة لها بالإربث

\_\_\_ سليمان داود بن يوسف

مؤرخ وفقيه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ، ايها العلماء الكرام رأيت ان اشارك في هذه الندوة ندوة العلماء الذين يركزون بحثهم عن الخلافة في الاسلام وكان هذا الموضوع من أهم المواضيع التي يجب ان نوليه اهتماما زائدا وقبل أن أخوض في الموضوع يجب التعريف بالخلافة قال الشيخ رشيد رضا: « الخلافة والامامة العظمي وامارة

المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الاسلامية الجامعة المسالح الدين والدنيا » وقال العلامة الفقيه أبو الحسن على بن محمد الماوردى في كتابه الاحكام السلطانية: « الامامة موضوعة لخلفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وقد اجمع سلف الامسة على ان الامام واجب على المسلمين عندما تكون الشروط مستوفية » .

#### من ينصب الخليفة ويعزله

اتفىق المسلمون على أن المطالب بنصب الخليفة أهسل الحل والعقد في الامة وبقى علينا توضيح من هم أهل الحل والعقد وهل تشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفى بعدد معين منهم أم لا يشترط العسدد اذ المتبادر منه انهم زعماء الامة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الاعظم بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليهم فينتظم به أمورها ويكون بمامن من عصيانها وخروجها عليه وقد ذكر السعد في شرح المقاصد كغيره من المتكلمين والفقهاء بأن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس زاد في المنهاج للنووى الذين يتيسر اجتماعهم وعلله شارحه الرملي بقوله: لان الامر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس وهذا التعليل هو غاية التحقيق فاذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الامة فلا تنعقب الامامة بمبايعتهم وهذا هو المأخوذ من عمل الصحابة رضى الله عنهم في تولية الخلفاء الراشدين فتحرر بهذا ان الاصل في المبايعة ان تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد ولا تعتبر مبايعة غيرهم الا أن تكون تبعا لهم ومن تصدى لمثله فبايع أحدا فلا يصبح أن يكون هو ولا من بايعه أهلا للمبايعة بل يكون ذلك تغريرا بأنفسهما قد يفضى الى قتلهما اذا احدث في الامة شقاقا فقد قال الامام على كرم الله وجهه بعد موت الخليفة عمر رضى الله عنه وهــو يخطب في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم: « من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه » .

#### سلطة الجماعة ومعنى الجماعة

قال الله تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم والجماعة هم أولو الامر من المسلمين وأهل الحل والعقد والاجماع المطاع ومن الآثار الدالة على الاجماع في ذلك قول ابي بكر رضى الله عنه في خطبته الاولى بعد المبايعة : « اما بعد ، فقد وليت عليكم ولست بخيركم فاذا استقمت فاعینونی واذا زغت فقومونی » و بهذا قررت المعتزلة والخوارج ووافقهم كثير من العلماء مثل امام الحرمين والرازى والعضد والسعد والجرجاني ان للامة خلعه وعزله مثل ان يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه واقامته لانتظامها واعلائها وقد فسر كثير من العلماء قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) ان المراد بأولى الامر أهل الحــل والعقد الذين يمثلون سلطة الامة وهم أهل الشورى من زعماء المسلمين وقد حقق هذا المعنى الفخر الرازى والشيخ محمد عبده والنيسابورى وغيرهم ومما تقدم يعلم أن أهل الحل والعقد هم الرؤساء الذين تتبعهم الامة في أمورها العامة واهمها نصب الامام الاعظم وكذا عزله اذا ثبت عندهم وجوب ذلك ومن يملك التولية يملك العزل ومن ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنعقد بيعتهم الامامة ويجب الامة على الامــة اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد ومعنى الجماعة والاجماع وما تقدم من الاخبار والآثار.

#### الشروط المعتبرة في الخليفة

يرى ابن خلدون ويشاركه في هذا الرأى جمهور العلماء من المسلمين انه لابد أن تتحقق فيمن يرشح للخلافة على المسلمين اربع صفات وهي العلم والعدالة والكفاءة وسلامة الحواس والاعضاء بما يؤثر في الرأى والعمل وهناك من يشترط النسب القرشي ولكن هذا الشرط رفضته المعتزلة والخوارج وقد جعل العلماء لكل شرط من الشروط المتقدمة حدودا لا يتسع المقام لبسطها قال المسعودي كانت المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب الى أن الامامة اختيار من الامة وأن ختيار ذلك مفوض

الى الامة تختار رجلا منها ينف فيها أحكام الله سواء كان قرشيا أو غيره من أهل ملة الاسلام وأهل العدالة والايمان ولم يراعوا فى ذلك النسب وواجب على أهل كل عصر أن يفعلوا ذلك والذى ذهب الى أن الامامة قد تجوز فى قريش وغيرهم من الناس هم المعتزلة باسرها وجماعة من الزيدية ويوافقهم على هذا القول جميع الخوارج من الاباضية وغيرهم قالوا وقد صح بذلك عن النبى أخبار كثيرة منها قوله اسمعوا واطيعوا ولو لعبد اجذع وقوله لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى وقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم بعد هذه المقدمة التى بسطنا فيها القول عن معنى الخلافة والامامة ومن يستحقها تنتقل الى الواقع الذى يعيشه المسلمون من العصور الاولى الى يومنا هذا شهد التاريخ ان الخلافة الراشدة التى لبس ثوبها الخلفاء الراشدون قد تحولت الى ملك عضوض وان عمرها لم يتجاوز ثلاثين عاما فى هذه الحياة .

يقول ابن خلدون فقد رأيت كيف صار الامر أمر الخلافة الى الملك وبقيت معانى الخلافة من الجرى على منهاج الحق مدة ثم انقلب عصبية وسيفا وذهبت معانى الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الامر ملكا بعتا كما كان الشان فى ملوك العجم ، وقد روى كثير من المؤرخين ان النبى (صلعم) قال : الخيلافة بعيدى ثلاثون سنة ثم يعيود ملكا عضوضا (1) حقيقة بعيد الثيلاثين من موته صلى الله عليه وسلم صيارت التغلب على الملك بعصبية الجنسس والايثار للاقارب بولاية العهد وطلب الامارة بالقهر والجبر وهذا هو الواقع فى أكثر البلاد الاسلامية من القديم الى الآن وقد نص كثير من العلماء على أن الوصول للملك بهاته الوسائل مناف للدين. يقول رشيد رضا ان أحكام الشرع هى الحاكمة والنافذة وان المسلمين لا يدينون الا

I) أبو الفداء ج I ص I3 ·

بها ولا يخضعون الالمن ينفذها واما التغلب بعصبية الجنس فليس من هدى الاسلام في شيء بل خروج عن هدايته وحكمه وان الامويين كانت عندهم عصبية لاهل بيتهم ثم للعربية فمقتهم العالم الاسلامي وقلبهم قبل أن يستكمل ملكهم قرنا وأحدا وقد حذر الامام العادل عمر بن الحاج الخطاب رضى الله عنه من ايثار الاقارب المنافى لهدى الاسلام والمفضى الى فساد الامر . ولهذا كانت ادارسة المغرب بلقبون بالسلاطين (2) يقول السيد قطب رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية في الاسلام يصبح حاكم المسلمين باختيار المسلمين الكامل وحريتهم المطلقة لا يفيدهم عهد من حاكم ولا وراثة كذلك في أسرة فانه في دولة بني أمية انساحت حدود بيت مال المسلمين فصار نهبا مباحا للملوك والحاشية والمتملقين وتخلخلت قواعد العدل الاسلامي الصارم فاصبح للطبقة الحاكمة امتيازات ولاذيالها منافع ولحاشيتها رسوم وانقلبت الخلافة ملكا عضوضا وكان أول من احتاط على نفسه أن يقع في ما يراه مناف لقواعد الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فانه امتنع أن يكون ولده عبد الله في قائمة أهل الشورى مع انه في الحقيقة كما تعلمون أهل لها وخوفا من الوقوع في المحذور شرط أن يكون ابنه عبد الله شريكا في الرأى ولا يكون له حض في الخلافة (3).

وقد اجتمعت بنى أمية الى معاوية ابن يزيد بن معاوية فقالوا له اعهد الى من رأيت من أهل بيتك فقال والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف اتقلد وزرها وتنتحلون أنتم حلاوتها واتعجل مرارتها اللهم انى برىء منها متخل عنها (4) ثم دخل منزله وتغيب فيه حتى مات (5) وأن الخليفة

<sup>2)</sup> رشيد رضا ، الخلافة والامامة العظمى ص 23 - 24 .

<sup>(3)</sup> أبو الفداء، ج 1 ص 16 – المسعودى ج 3 ص 20 °

<sup>4)</sup> أبو الفداء، ج 1 ص 193 .

<sup>5)</sup> أبو الفداء، ج 1 ص 201

عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان موته بالسم فان بني أمية علموا أ ان امتدت أيامه أخرج الامر من ايديهم وقد فهموا منه انه يتطلع الى تسلي الامر لغيرهم ممن ترضاه جماعة المسلمين فسفوه السم وقد استعمل كث ممن يريد التوصل الى الحكم وسائل القهر والضغط ولا يهمه الا التوص للحكم مهما كلفه ذلك روى البخارى والنسائي وابن أبي حاتم أن مروا خطب بالمدينة ليزيد بن معاوية قال أن والده استخلفه سنة أبي بك وعمر فقال عبد الرحمان بن أبي بكر سنة كسرى وهرقل ولما رفض أه المدينة البيعة ليزيد اباحها ثلاثة أيام ارســـل جيشه يقتلون النــاس ويأخذون الاموال ويفسقون بالنساء ثم أن مسلما بن عقبة المرى باي من بقى من الناس على أنهم خول وعبيد ليزيد.ولما فرغ من المدينة سا بالجيش الى مكة (6) ولما اختل أمر بني أمية أجتمع أهل البيت بالمدين وتشاوروا فيمن يقدموا له الخلافة فوقع اختيارهم على محمد بن عبد الل النفس الزكية فبايعوا له بالخلافة وسلموا له الامر بأجمعهم وحضر هذ العقد أبو جعفر المنصور ، قال ابن خلدون ولهذا كان الامام مالك والاه أبو حنيفة رحمهما الله يحتجان له حين خرج بالحجاز ويريان أن امامة أصح من امامة أبي جعفر المنصور وكان ذلك سبب المحنة التي أصابن الاماميين أيام أبي جعفر المنصور حتى ضرب الامام مالك على الفتيا في طلاق المكره وسجن أبو حنيفة على القضاء وزاد حقد بثى العباس علم الامام مالك أنه نوه بشأن أبي حمزة المختار بن عــوف الاباضي عنـــا استلائه على المدينة في أواخر أيام بني أمية وكان معجبا بخطبه الجمعي ثم أنه اجتمع ببعض حجاج المغاربة فسألهم عن سيرة عبد الرحمار الداخل فقيل له أنه يأكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل اللا

<sup>6)</sup> رشيد رضا، الخلافة ص 44

<sup>7)</sup> المسعودى ج 3 ص 17 \_ أبو الفداء ج 1 ص 192 .

فقال الامام مالك: ليت الله زين حرمنا بمثله ، فنقم عليه بنو العباس هذه المقالة وكان من أسباب توصلهم الى ضربه في مسألة الاكراه كما هو مشهور وقد عاشت الامة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدين حياة سعيدة لم تعشها أمة قبلهم ولا بعدهم وقد ضربت حياة الشعب المسلم في أيام عزه أروع الامثال لم يسبق لها نظير ولم يتوصل اليها أي حكم في العالم قال عبد الكريم الخطيب في كتاب الخلافة والامامة كثير من المسلمين كفر بالخلافة وانكر مقامها في المجتمع الاسلامي حين نظر اليها في أيام ضعفها وهزالها وفسادها حين تمثلها في أولائك الخلفاء من الخلعاء والسفهاء والمتسلطين أنه يراها بلاء على الاسلام ونقمة عسلى المسلمين وأنها لتجنى على الاسلام اشنع جناية واسوأها حين تتخذ الدين مصرحا تقيم عليه مفاسدها وتمثل فيه تلك الادوار الساقطة التي تشيع في الناس صدودا عن الدين ونفرة منه هذا ولا تزال بعض الامهم الاسلامية تبتعد عن نظام حكم الخلافة وانما تعمل جاهدة بجميع الوسائل للاستيلاء على الحكم والحصول على السلطة بدون أى مراعاة لقواعد الشريعة ولهذا نرى أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء يتورعون عن تسمية أحد الملوك بأمير المؤمنين فترى صلاح الدين الايوبي رحمه الله بعث برسالة الى عبد المؤمن بن على يطلب منه المعونة والتأييد في الحرب الصليبية وتحاشى ان ينعته بأمير المؤمنين وقد انتحل عبد الم.من لنفسه لقب أمير المؤمنين حتى ظن كثير من الناس انه لا يستجيب له ولكن ايمان عبد المؤمن رحمه الله جعلته يستجيب لصلاح الدين لانه يرى أن الخلافة لم تطبق قواعدها منذ زمان فاذا كان عبد المؤمن مع جلالة فضله وعلو منزلته وعظيم جهاده ينزه صلاح الدين نفسه ان يلقبه بأمير المؤمنين مع انه في أشد الحاجة لاعانته فكيف يسوغ لغيره ان يتطاول لهذا اللقب الذى هـ و بعيد عنه . والخـ لاصة ان بعض الامـم الاسـلامية لم تـ زل تبتعد عن الخلافة وتتطلع للحكم بجميع الوسائل الممكنة ونرجو من جميع ولاة أمور المسلمين في جميع العالم الاسلامي ان يرجعوا الى رشدهم ويحاولوا تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع الحالات واما انتحال اسم الخلافة أو الامارة بدون أي اعتبار لاصول الشريعة في ذلك فسراب لا يثبت بحال وأو لى ممن كانت حالته هذه ان يتلقب مالملك أو السلطان حتى لا تلتفت اليه انظار الباحثين والمفكرين في الامر نسأل الله أو يجمع كلمة المسلمين ويوحد بين صفوفهم ويرفع من شأن الاسلام والمسلمين ويرد للاسلام عزه ومجده والحمد لله رب العلمين .

#### اعتــنار

نعتذر عن خطا مطبعى وقع فى مقال للسيد مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية ، بعنوان « اما تنزال براقش » المنشور فى عدد 27 ص 3 من « الأصالة » حيث سقط سطر فجاءت العبارة هكنذا:

( ۰۰۰ والجنان والحدائق ، مظنة الهواء والعيون ، ايغمراسن بن زيان ، في تلمسان ) ٠

#### والصيواب:

( ۰۰۰ والجنان والحدائق ، مظنة الهواء والعيون ، ومنهل الآداب والفنون ، مشوى العباد والزهاد ، ومعقل بنى عبد الواد ، في عاصمة ايغمراسن بن زيان ، في تلمسان!) ٠

فمعذرة للقيراء الكيرام .

#### مسجد الامير عبد القادر بقسنطينة

ابعثــوا بتبرعـاتكم لبنـاء مسجد الامــر عبد القـادر بقسنطينـة

الى العنوان التالى:

C.P.A. Constantine C.C.B. 30141, 1291

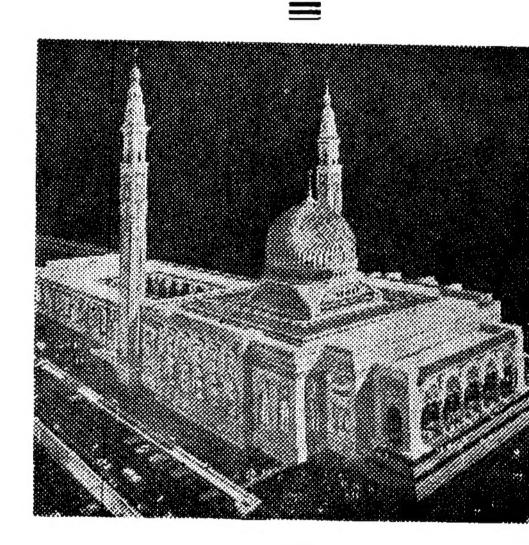